# تاريخ البلاد (لعربت السفودية

الدولةالسعوديةالأولئ

الجزء الشابي عهدا بليمام عبالعزيز بن محمّد

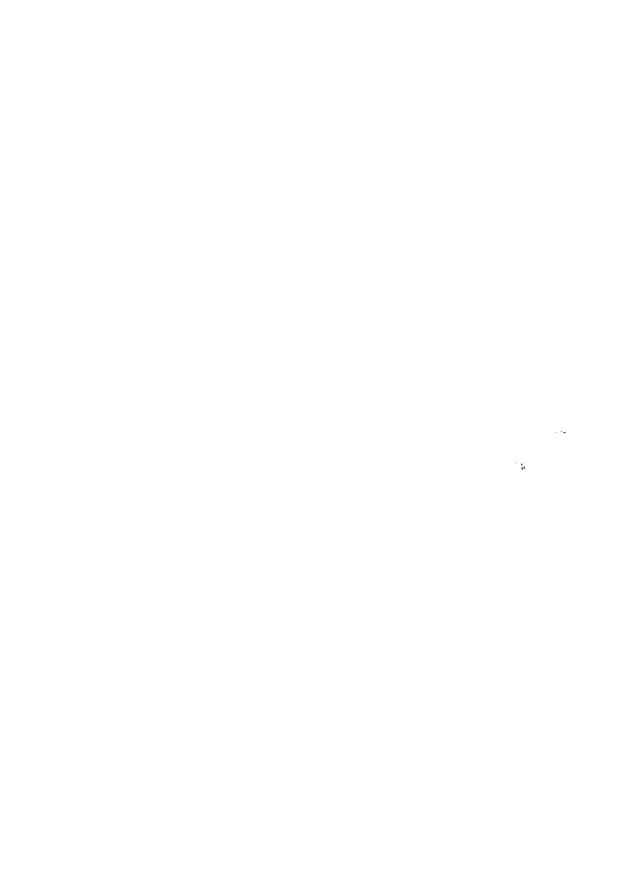

## تاريخ والبالدو والعرب والتعووية

## الدولة السعوديّة الأولى

الجزءالثاني عهدا بليمام عبالعزيز بمحمّد

> تأليف الدُّورمُزلِعِبَ كَانِي عصولِجمع العلميٰ لعربي بيمثق إستاذ تاريخ لجقوق في الجامعة لسورة ( سابقًا >

الطبعكة الثانكة 1998م - 1998م

حقوق الطبع محفوظة

### بب إلاالرحمَ الزهم

### المعتسرمة

قلنا ، في الجزء الأول من كتابنا ، إن تاريخ نجد الحديث يبدأ بالسنة التي هاجر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى ﴿ الدرعية ﴾ . . ففي تلك السنة بدأت ( نجد ) تكتشف نفسها و تعي حقيقتها و تصنع وحدتها و تبني نهضتها .

أما قبل ذلك ، وحتى القرن الثاني عشر ، فما كانت (نجد) إلا تعبيراً تاريخياً ومصطلحاً « جغرافياً » في البكتب .. وأما في الواقع ، فسا كان شيء يذكر بوحدتها أو بوجودها.. وإنما كانت هناك إمارات ومشيخات كثيرة ، كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى ، وكانت الحرب ، بين هذه الدويلات العجيبة ، قائمة موصولة ، كأنها جزء من طبيعتها ، فكانت البلاد تعيش في رعب دائم : بين عدو ياخذها بالقهر ، أو حليف يأخذها بالغدر .. وما كان أبناء البلدة ليتجرأون على الابتعاد عن أسوار بلدتهم إلا بمفامرة .. لأن الطرق كانت مرصودة بقطاع الطرق وطلا ب الفرة ! ..

هكذا كانت نجد : تجديداً وتجسيداً لقصة ملوك الطوائف ، الذين قال فيهم المؤرخ الطبرى :

«كل منهم كان ملكه قليلاً ، انما هي قصور وأبيات ، وحولها خندق ، وعدوه قريب منه ، له من الأرض مثل ذلك ونحوه ، يغير أحدهم على صاحبه ، ثم يرجع كالخطفة !. »

كانت الدويلات في نجد صغيرة جـــداً ، ولا نبالغ إذا قلنا إن كل بلدة أو عشيرة كانت دولة .. بل حدثنا ابن بشر أن صاحب بلدة « التويم » 'قتيل ً ، ' فقسموا البلد أرباعاً ، كل واحد شاخ في ربع ، فسمتوا « المربوعة » . وإنمـــا ذكرت هذه الحكاية ، ليعرف من وقف عليها وعلى غيرها نعمة الاسلام والجماعة ، فإن هذه القرية ضعيفة الرجال والمال ، وصار فيها أربعة رؤساء!!.. ) .

وقال صاحب « لمع الشهاب » ، يصف نجداً في تلك الأيام :

( ليس هناك رئيس قاهر يردع الظالم وينصر المظلوم، بل كل من الحكام حاكم بلده .. والبداة إذ ذاك قبائل شى .. وحكومة كل شيخ في قبيلته .. وفيهم مشايخ صغار في نفس القبيلة الواحدة يخالفون رأي المشايخ الكبار ، وكان البدو يتحاكمون في قضاياهم الى العرف لا الى الشرع ، وقد يأخذ العرف منهم الرشوة، وهي ما يعطى لإبطال الحق ..

والحكام طاغون ، يصدّون الناس عن أحكام الشرع . . ) .

دويلات صغيرة متعادية ، تعيش في « دوامة » الحروب والطغيان والخوف ، مع غلبة البداوة بأعرافها وضلالاتها ، وفوق ذلك كله:جهل بحقيقة الدين لشيوع الخرافات وانتشار الشركيات والإعتقاد بالحجار والأشجار ، والنذر للصالحين وللشياطين .. والإستفاثة بالموتى من دون الله سبحانه .. تلك كانت حالة نجد قبيل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ، فغير عجيب أن يسمي بعضهم هذه الفترة ( بالجاهلية ) ... تشبيها لها بما كان عليه العرب قبل الإسلام !

#### بعد الدعوة :

كانت نجد ، في تفرق كامتها وتهافت معتقداتها ، تحتاج إلى زعيم ملهم يعلمها الدين ويحملها على اتباع أوامره ، ويطوي أعلام التفرقة ويجمع الناس تحت راية الأخوة ، فحقتَّق الله ذلك لنجد في العام ١١٥٧ للهجرة .

ففي ذلك العام المبارك جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية ، لينقلها من الظلام إلى النور ، ومن التفرقة إلى الوحدة ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن الجهل إلى العلم، ومن الخرافة الى الدين، فأعز الله بحركته لا الإسلام وحده، وإنما أعز العرب أيضاً ، فقد ساهم الشيخ مساهمة عظيمة في تحرير العرب وتوحيدهم وفي إنشاء الدولة العربية الكبرى ، التي بدأت بقرية الدرعية ، ثم انتهت إلى جمع الجزيرة العربية أكثرها ، تحت راية واحدة : راية التوحيد !

ما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليستطيع أن يحقق أمله الكبير في تعليم العرب دينهم والنهوض بهم وتوحيدهم ، لولا حماية أمير الدرعية ، محمد بن سعود ، لحر كته ، وجهاده الموصول هو واخوته وأبناؤه وقومه في سبيل نشر مبادئها ، فهناك دعاة للتوحيد جاؤوا قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، كابن تيمية وغيره ، لم يستطيعوا تغيير الأمور في شعوبهم لفقدان الناصر القوي الأمين ، لذلك عظمت مناهمته مناهمته في خدمة الإسلام والعرب !

والحق يقال : لولا دعوة محمد بن عبد الوهاب لم تصبح الدرعية قاعدة للديلة السمودية الكبرى !

.. ولولا سيف محمد بن سعود ، لخنق الأعداء دعوة محمـــد بن عبد الوهاب في مهدها !

قال أرمسترونغ :

« كان ابن سعود زعماً قائداً ،

وكان ابن عبد الوهاب هادياً وداعماً إلى الله ،

وبفضل تعاونهما: 'حطمت الأوثان ' ونفذت أوامر القرآن ' وأكره الناس على الصلوات الخس في المساجد وعلى صوم رمضان ومنع شرب الخرة والدخان وخضعت القمائل والملدان واحدة بعد أُخرى لدولة التوحمد » .

#### الدرعية قبل الشيخ :

كانت الدرعية ، قبل وصول الشيخ اليها ، بلدة صغيرة ، ويقال إن عدد بيوتها ما كان يتجاوز السبعين ، وكان صاحبها محمد بن سعود يديرها بأسلوب « عشائري » ، وكان يأخذ من أهلها « القانون » وهو نوع من الضرائب التعسفية.

كان أهل الدرعية حنابلة ، ولكن اسماً لاحقيقة ، وكان لهم « مطوّع » ، ولكنه لا يدعو إلى الدين الصحيح ، وإنما يكتب للناس الحجب والطلاسم . . ويتقبل منهم النذور لغير الله . . وكان الناس يعتقدون بالأشجار والأحجار ، ويدعون أولياء لهم لجلب الخير ودفع الضرر . . شأنهم في ذلك شأن غيرهم من أهل نحد !

#### الدرعية بعد الدعوة:

فلها جاء الشيخ إلى الدرعية ، رحَّب به أميرها محمد بن سعود ، وقال له : « أبشر ببلاد خير من بلادك ، وابشر بالعز والنعمة » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ابن بشر .

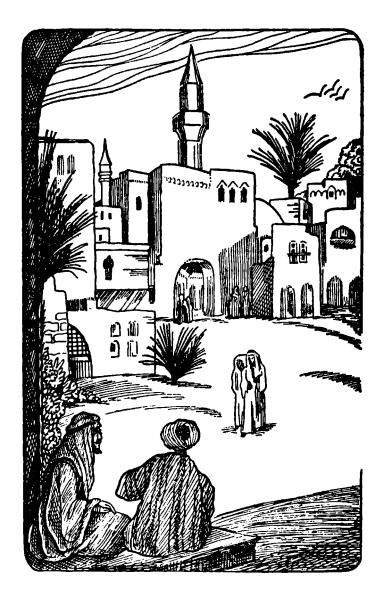

صورة لمدخل بلدة « الدرعية » كما تخيَّله أنكبري في كتابه « ابراهيم باشا »

فقال له الشمخ:

« وأنا أبشرك بالعز والتمكين . وهذه كلمة ( لا إله إلا الله ) من تمسُّك بهما وعمل بها ونصرها ، ملك الملاد والعماد » (١) .

ثم شرح له معنى التوحيد ، وذكر له شيوع الشركيات والخرافات في نجد، وانتشار المفاسد والمظالم ، وضرورة مكافحة ذلك . فقال له الأمير ، في رواية ان بشر :

« أبشر بالنصرة لما أمرت به ، والجهاد لمن خالف التوحيد » (٢)!

ويقول صاحب « اللمع » ان الأمير محمد قال للشيخ :

( هـــــــذه القرية قريتك ، والمكان أنت واليه ، فلا تخش أعداءك ! والله لو الطبقت علينا جميع نجد ما أخرجناك عنا ) !

وهكذا كان هذا اللقاء \_ ثم «العهد» \_ بين الرجلين نعمة من نعم الله الكبرى، فقد استطاع الشيخ أن يعلم أهل الدرعية كلهم ، خلال سنة واحدة ، معاني التوحيد ، وأن يجعلهم أنصاراً له ودعاة لفكرته في سائر بلدان نجد !

تغيرت الدرعية ، بعد هجرة الشيخ ، تغيراً كاملاً ، وقد نستطيع تلخيص مظاهر هذا التغيير بما يأتي :

أولاً - أبطل الاسلوب « العشائري ، الذي كان يحكم به الناس ، وحل محله حكم نظامى ، دستوره الإسلام .

ثانياً – أبطلت « الإخاوة » أو « القــانون » ، وأصبحت موارد الدولة هي الموارد الشرعية وحدها ، من الزكاة والغنائم ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) و (٢) انظر ابن بشر .

ثالثاً — لم تعد القوة هي الحكم في الخلافات التي تقوم بين الناس ، فقد أقيم قضاة لفصل الخصومات بالحق ، فتنعم الجهور بنعمة العدل .

رابعاً — نشطت حركة التعليم نشاطاً عظيماً ، بل أصبحت الدرعية «مدينة جامعية » يتوافد اليها طلاب العلم من كل بقاع نجد وجزيرة العرب .

خامساً - حلَّ الجهاد لإعلاء كلمة الدين محل الغارات العشائرية القديمة التي كان يقصد منها مجرد السلب والنهب والعدوان .

سادساً — حمل الناس حملًا على تنفيذ أو امر الدين والانتهاء عن نواهيه ، وفي مقدمة ذلك إكراههم على الصلوات الخس في المساجد .

سابعاً - أصبحت الدرعية مركزاً للدعوة ، ينطلق منه الدعاة وترسل الكتب إلى كل البلدان ، وتأتي اليه الوفود والضيوف جماعات وفرادى ، وقد جاء إلى الدرعية عدد كبير من الموحدين ، ضاقت بهم بلدانهم واضطهدتهم ، فأصبحوا بذلك من جنود الدعوة وتقوسى بهم الأمير محمد بن سعود وحارب بهم أعداء الدعوة وتغلب عليهم !

#### تغير الصورة :

رأينا صورة نجد قبل اتفاق الشيخ والأمير ، وفيها : التفرقة ، والضعف ، والجهل ، والرعب . .

فلما اتفق الرجلان العظيمان على التماون واشتركا في الدعوة إلى الله تعالى، وفي حكم الدرعية وما ينضم اليها من البلدان ، أخذت الصورة تتغير . .

ويمكننا القول ان محمد بن سعود شهد ، قبل وفاته عام ١١٧٩ ، نشوء دولة إسلامية عربية حرة ناهضة ، قاعدتها بلدة « الدرعية » .

كانت هذه الدولة في ازدياد ، وكان خصومها في تناقص . .

..وفي عهد محمد بن سعود تم توحيد أكثر بلاد العارض، وشقت الدعوة طريقها إلى و الوشم » وإلى سدير وشعيب والمحمل، وترنحت « الرياض » تحت ضربات الموحدين ...

وكان عبد العزيز بن محمد ، في حياة أبيه ، من أكبر أنصار الشيخ ومن أبرز قادة الجيوش وأبطال المعارك .

وإذا كان محمد بن سعود أسس ، مع الشيخ ، الدولة السعودية الأولى ، وهو شرف له عظيم ، فإن ابنه عبد العزيز أضاف الى تركة والده أضعاف أضعافها . . واستحق هو أيضاً من التقدير والثناء ما استحقه أبوه ، وربما أكثر ، فقد نذر حياته منذ طفولته حتى موته للجهاد في سبيل الله ثم في خدمة شعبه .

#### سياسة عبد العزيز الخارجية :

لم يترك عبدالعزيز بعده ذلك «الدوي» الذيخلفه ابنه سعود الملقب بالكبير، ولكن « الدوي » ليس مقياس العظمة دائماً . .

تحدّى سعود الدولة العثانية تحدياً صارخاً وحاربها ، وانتصر عليها ، خلال فترة من الزمن ، فكان ذلك وحده كافياً لترديد اسمه في أكثر بلاد الدنيا . .

وأما عبد العزيز فقد حارب ولكنه لم يثر عليه الدولة العثانية لأنه لم يسرف في معاداتها .

وقد حاول أكبر خصوم عبد العزيز - وهو شريف مكة - أن يثير عليه السلطان العثاني ، فمجز عن ذلك ، لأن عبد العزبز كان حكيماً في سياسته الخارجية ، ولم يكن ابنه سعود معتدلاً مثله فنجحت دسائس الشريف ضده .

#### وثيقتان خطىرتان :

ظفرنا بوثائق خطيرة تتصل بعهدي سعود الكبير وابنه عبد الله ، وأما عهد عبدالعزيز فها وجدنا عنه في دور « المحفوظات » التركية والافرنسية والانكليزية

إلا شيئًا قليلًا ، ولعل أهم ما وجهدناه في دار المحفوظات باستانبول : «عريضتان» رفعهما المفاتي والقضاة وبعض الأعيان في مكة والمدينة إلى السلطان العثماني يستنجدان به للدفاع عن هاتين المدينة بن ضد . . الدرعية ! . . وكان ذلك في عهد عبد العزيز .

كتبت هاتان «العريضتان» – الرسالتان – في عام ١٢٠٧ للهجرة ، وفيها كثير من السباب والطعن بالحركة السلفية الإصلاحية وصاحبها العظم ، ولكن الأمر العجيب – والسار أيضاً – أن الموقمين على هاتين الرسالتين قد أسرعوا ، بعد دخول الامام سعود مكة – إلى الاعتراف بأن كل ما جاء به الامام محمد بن عبد الوهاب كان مستمداً من القرآن الكريم والسنة النبوية وما كان علمه الخلفاء الراشدون ..

وهكذا أظهرت الأيام أن شريف مكة هو الذي أكره الناس على الكتابة إلى السلطان، فلما زال حكم الشريف انطلقت ألسنتهم بقول الحق الذي يمتقدونه في قرارة أنفسهم ، وربها فعلت قلة منهم ذلك نفاقاً ، والله وحده يعلم السرائر!

هاتان الوثيقتان لم تنشرا من قبل في أي كتاب أو مجلة ، وربها كانتا تبقيان مطويتين زمناً طويلاً لولا نشرنا لهما، وقد صورناهما - أنظر صورهما في الصفحات « ف » إلى « د.د » ، الله « خ » - ثم أوردنا أكثر نصوصها في الصفحات « ف » إلى « د.د » ، استثناء فقرات نابية وسباب بذيئة ، وهاتان الوثيقتان تبرز لنا الأمور الآتية :

أولاً له شدة مخاوف شريف مكة منقوة الدولة السعودية ، وهي المخاوف التي جاءت على ألسنة المفاتي والقضاة والخطباء والمدرسين والأعيان في مكة والمدينة..

ثانياً - شدة « تبعية » القضاة والمفاتي وغيرهم من الموظفين للسلطة العثانية ومبالغتهم في التملق والهوان.. وتمدحهم للسلطان العثاني بها لا يليق بعربي ومسلم أن يفعله .. فضلاً عن الكذب الظاهر في قولهم إن وارث الخلفاء الراشدين ومن أبنائهم !..

ثالثاً — استمال ألفاظ تــدل حقاً على « الشرك » الذي أرادوا تنزيه أنفسهم عنه . .

رابعاً – السخف في إيرادهم المآخذ على الموحدين في نجد، تلك المآخذ التي جعلوها وسيلتهم الى مطالبة السلطان العثاني بمحاربتهم .. ومن جملتها : ان الموحدين من أهل نجد لا يكرمون كتاب « دلائل الخيرات » !! – فتأمل! –

خامساً ــ يعترف الموقعون بسرعة انتشار الدعوة بين عرب الحجاز وبلوغها الى عرب الشام والعراق . .

وهناك أمر آخر يستحق التنويه به والتنبيه اليه وهو: أن الوثيقة الاولى تحدد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجـــد: بسنة ١١٤٣ ه. وهو ما أغفل تحديده مؤرخا نجد ان غنام وان بشر.

#### رجال العيد:

لم يكن عبد العزيز وحده صانع كل الأمجاد التي تحققت في عهده ، فقد شاركه في تخطيط سياسته وتحقيق « مشاريعه » رجال عظهاء ، لا بــد لنا من الإشارة الى طائفة منهم .

ألمع الأسماء في عهد عبد العزيز:

١ - الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الذي كان يوجه سياسة البلاد حتى فتح الرياض ، ثم ترك أمور السياسة لعبد العزيز وانصرف إلى العلم ، وإن كان عبد العزيز لم يستغن قط عن مشورته .

وقد توفي الامام سنة ١٢٠٦ للهجرة ، وعاش عبد العزيز بعده اثني عشر عاماً كان خلالها أبناء الشيخ ، وفي مقدمتهم الشيخ حسين ، ينهضون بها كان ينهض به والدهم العظيم ، وإن كانت زعامتهم الدينية ، طبعاً ، أضعف قليلاً من زعامته .

#### ٢ - عبد الله بن محد: أخو عبد العزيز:

كان الأمير عبد الله بن محمد بن سعود بطلا ، شارك في كثير من الحروب والغزوات ، وأبلى فيها بلاءً حسنا ، وكان عبد العزيز يحب أخاه عبد الله حبا كثيراً ، وقد كشف لنا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في بعض رسائله عن «حادثة » جليلة ، لم يشر اليها المؤرخون ، وهي أن عبد العزيز أراد ، بعد فتح الرياض ، أن يسمي أخاه عبد الله أميراً عليها ، فمنعه الامام محمد بن عبد الوهاب من ذلك ، مع محبته هو أيضاً لعبد الله. وذلك حرصاً على وحدة الدولة الناشئة وقوتها ، فلو أن البلدان النجدية توزعت بين عدد من أمراء آل مقرن واستقل كل واحد منه بملكته الصغيرة لما قامت الدولة السمودية الكبرى (١١) . .

وعبد الله بن محمـــد بن سعود ، رحمه الله ، هو أبو الإمام تركي وجد الإمام فيصل، أي أنه الجد الأعلى للملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية.

#### ٣ – سعود بن عبد العزيز :

قــاد أكثر الحروب والغزوات في عهد أبيه ، وكانت له مشاركة كبيرة في أمور السياسة والإدارة أيضاً.

#### ٤ – آل الشيخ:

كان الشيخ حسين وإخوانه أبناء الشيخ أعظم الوزراء – أو المستشارين – عند عبد العزيز ، وكان على رأيهم المعول في الامور الدينيــــة ، وكانت كتبهم ورسائلهم في الامور الشرعية مرجعاً للقضاة ولسائر الناس ، ولكن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) أنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى ابراهيم بن عبد الله وإخوانه المنشورة في الجزء السابع - كتاب الجهاد - من مجموعة ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) صفحة ٧١ وهذه قطمة منها: ( وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة النجدية الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما أراد عبد العزيز أن يجعل أخاه عبد الله أميراً في الرياض بعد فتحها ، أنكر ذلك وأعظمه ، وقال هذا قدح وغيبة لإمام المسلمين وعضده ونصيره ، لأنه رأى ذلك وسيلة إلى الفرقة، مع أن عبدالله ما يظن به إلا خيراً ، وحسبك به رحمه الله ) .

معتقديره لها ولعلم أصحابها لم يلزمالناسبها إلزاماً مطلقاً ، فقد جاء في بعض رسائل عبد العزيز ما يسمح بمخالفة رسائلهم وآرائهم عند وجود الدليل المخالف، قال :

#### اسلوب الدعوة والدعاة :

وجدنا في كتاب أرسله الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن تركي فقرة أحببنا إثباتها هنا للم التضمنته من الإشارات اللطيفة إلى الاسلوب الذي استنته الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واتبعه من جاء بعده، في الدعوة إلى التوحيد ونشر الدين والعلم بين الناس وإعزاز كلمة رجال الدين وتقديمهم ، قال :

( . . دائمًا في كل وقت ، يبعثون الدعاة إلى الله إلى كل بلدة ، يجدّدون لهم دينهم ويسألونهم عن ثلاثة الأصول والقواعد وغير ذلك من كتب الأصول .

أعرف منهم نحو العشرة ، منهم : عبد الله بن فاضل ، وعبد الرحمن بن ذهلان ، وراشد بن درعان ، وعثان بن عبد الله بن عبيكان ، وحمد بن قاسم ، وأحمد الوهيبي، وسليان بن ماجد، ومحمد بن سلطان وأولاده، وحسن بن عيدان، ومحمد بن سويلم ، وعبد الرحمن بن نامي ، وعبد الرحمن بن نامي ، وعبد الرحمن من خريف ، وأمثال هؤلاء من لهم فقه في التوحيد ورغبة فيه .

وكل واحد من هؤلاء يروح لجهة ، ومعه اثنان أو ثلاثة ، ويجلس في البلد قدر شهرين ، يسألهم ويعلسهم ، والذي ما يعرف دينه يؤدَّب الأدب البليغ ما يعارض ، فإذا أراد السفر استلحق أهل الدين من أهل البلد ، وقال : سلموا على الكبار ، ويعرف الشيخ وعبد العزيز وإخوانهم بأحوالهم ويقدمونهم في بلدهم

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبهذا صار للدين سلطان وعز ، وهـــذا يفعلونه دائماً مع الرعايا ، وصار الذي له دين يقوم بالدين ويأمر وينهى ، والذي ما له دين يتزبّن عند أهل الدين .

وأما حالهم في بلد الدرعية ، فبنوا مجمعاً حول مسجد البجيري - محله معروف إلى اليوم - يسع له قدر مائتي رجل ، وجعلوا فيه رفتاً للنساء ، فإذا صلتوا الصبح أقبلوا لهذا المجمع ، وفيه معاميل وقهوة وما نابها مقيوم به من بيت المال ، تارة يجلس فيه (حسين) ابن الشيخ ، وتارة (عبد الله ) وتارة (علي ) ، ويقرأون في نسخ التوحيد ، فإذا فرغ هذا الدرس راحوا ، هم وغيرهم ، وجلسوا عند بيت الشيخ ، حتى يجيء عمك وجدك وسعود وعياله ، وآل عبد الله ، ويدخلون عند الشيخ رحمهم الله ، فإذا « تقهووا » وذكر عمك ، رحمه الله ، للشيخ ما عنده من خبر أو أمر يحتاج له الشيخ ذكره له وأخذ ما عنده من رأي ومن علم ، وأرخصوا للجهاعة . . وقرأ ثلاثة : (عبد العزيز ) بن الشيخ يقرأ في تفسير ابن وأبر عو (عبد الله ) يقرأون في البخاري ، وكل من عنده دراية وفهم إذا فاضوا في الباطن صاروا حلقاً يتذاكرون درس الشيخ رحمه الله .

والأجنبي الذي يبغي يركب لديرته يصغي للمذاكرة ، عارف أن أهل ديرته يسألون : أيش أيش درس الشيخ فيه ؟

وقد ذكرت لك قصة ابراهيم بن زيد في تلك المدة ، وموسى بن حجيلان يشي على المساجد يسألهم : عن ثلاثة الأصول والقواعد .

ونحن ، يا حمولة ، لنا مجلس بين العشاءين في الباطن ، ( يجتمعون ) فيه أهل البلاد ، ونسأل اثنين ، والذي ما يعرف دينه يضرب ..

فأول يجلس فيه حسين ، ثم علي بن الشيخ . وجلست فيه مدة نحو سنتين أو ثلاث على هذا الترتيب ، ثم حمد بن حسين .

هذا بعض ما حضرناه من سيرتهم ، فلما توفى الله عمك حصل غفلة عن هـذا الترتيب ، لما فتح الله الدنيا وكثرها على النــاس ووقع الاعراض عن كثير مما ذكرنا ، لا كله بل باق له بقايا ، وحدث ما حدث من البلاوى بالعدو ) (١١).

#### عظمة عبد العزيز :

وبعد .. لا بد لنا ، قبل اختتام هذه المقدمة ، من كلمات نصف بها ، في كثير من الإيجاز ، بعض مظاهر العظمة الحقيقية – لا التعاظم – في شخصية الإمام عبد العزيز بن محمد ، مبتدئين أولا بذكر الأسباب التي تحملنا على تسمية عبد العزيز المؤسس الشاني للدولة السعودية الاولى ؛ ثم نصف عبد العزيز – الانسان ، ثم نورد ما قال فيه أول غربي زار الدرعية في عهدده ، ثم نعرض للمفاضلة بينه وبين ابنه سهود ...

<sup>(</sup>١) يجب أن نضيف إلى أسماء الدعاة والعلماء البارزين في عهد عبدالعزيز اسمالشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله الحصين الناصري والشيخ حمد بن ناصر بن معمر ، وهناك آخرون وردت أسماؤهم في مواضع متفرقة من هذا الكتاب وربما أفردنا لذكر علماء الحنابلة في ذلك العصر كتاباً خاصاً .

#### المؤسس الثاني للدولة السعودية الاولى

ورث عبد العزيز عن أبيه 'ملكا صغيراً قاصراً على عدد قليل من القرى ' أكثرها في العارض ' ولكن الله سبحانه بارك هدذا الملك الصغير ونصر راياته ' فلم تمض سنوات معدودات حتى ضم عبد العزيز الى سلطانه بلاد نجد والأحساء وجبل شمر وتهامة وسراة عسير ومرتفعات الحجاز ' وبسط حمايته على القواسم وعمان وزبارة والبحرين ' كما تفتحت له أبواب الحرمين و 'جبيت له الزكاة من بوادي العراق والشام .

وهكذا تضاعف ملكه ألف مرة ، حجماً وقوة وثراء .. وكبرت قرية الدرعية ، قاعدة إمارته ، حتى أصبحت أعظم مدينة في جزيرة المرب .. ولعل أول ما يتذكره أحدنا ، وهو يقارن بين ضعف الدرعية قبل الدعوة وبين قوتها بعد الدعوة ، تلك الكلمات الملهمة التي قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد بن سعود في أول لقاء كان بينها ، فقد وعده ، متى أخلص التوحيد والتزم بأحكام الشرع ، أن يملك هو وأبناؤه جزيرة العرب ، ويشاء الله سبحانه أن يتحقق بعض هذا الوعد في عهد محمد ، ثم يتكامل في ولاية عبد العزيز!

- \v -

كان أمر عبد العزيز ، منذ تولى الحكم ، في ازدياد ، حتى امتـــــ ملكه من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ، واجتمعت له إلى سعة الرقعة : كثرة العـــــد وقوة الجيوش وتوافر الأموال والأرزاق ، مع شيوع الأمن وعظم الهيبة !

من هذا.. قال بمض المؤرخين: ان عبد العزيز هو مؤسس الدولة السعودية الاولى ، لأن الفتوحات العظيمة تمدَّت في زمانه ، فأصبحت بلاده « دولة » بعد أن كانت « مشيخة » أو إمارة صغيرة مغمورة !

ولكننا لا نشارك القائلين بهذا الرأي رأيهم ، وإنما نقول بما قالته الكثرة من المؤلفين والمؤرخين وهو : أن محمد بن سعود مضى بشرف تأسيس الدولة السعودية الاولى ، وأن ابنه عبد العزيز إنما أكمل عمله وحقق أمله ، ولكل منها نصيبه من الفخر وبقاء الذكر .

فإذا قيل لنا: إن معنى الدولة مرتبط بشيء من معاني السعة في الأرض والكثرة في السكان – ولم يكن ذلك متوافراً للدرعية في زمان محمد بن سعود – أجبنا أن كل دولة تكون في أول أمرها صغيرة ثم تكبر ، وما كان التأسيس على كل حال ليعني استكال البناء . . وإنما هو وضع الأساس ، ومحمد بن سعود هو واضع الأساس .

فإن كان 'ملك محمد بن سعود صغيراً في حجمه ، فقد كان كبيراً بزخمه ، موعوداً بالنصر !

وبعد . . إن من حق عبد العزيز علينا أن ندعوه : المؤسس الشاني للدولة السعودية الاولى ، لأنه شارك في بنائها وتركيز دعائمها ، فقد آزر أباه في كهولته ، وناب عنه في شيخوخته ، ولما توفي أبوه واستقل بالسلطان ، حمل الراية بقوة وإيمان ، وأخضع البلدان بالحرب والسياسة ، وأقام على الشرع قواعد الحكم

• • •

إن العمل الذي قام به محمد بن سعود وابنه عبد العزيز ، بعد مبايعتها للشيخ ، كان عملاً جليلاً من الناحيتين الدينية والوطنية ، لأنه أحل "الدين عل "الحرافة والجهل ، والوطن على الإقليمية والقبلية . ولكن أبعاد هذا العمل العظيم تبدو لنا بوضوح وقوة متى وضعناه في «إطاره» العالمي، فقد حقق محمد وعبدالعزيز ، من وراء توحيد الشطر الأكبر من جزيرة العرب تحت لواء واحد ، حدثا عظيما لفت إليه أنظار العالم : وهو ظهور دولة عربية حرة قوية ، بعد فترة طويلة من غياب العرب عن مسرح السياسة الدولية .

ذلك أنسلاطين آلء ثمان كانوا استولوا على بلاد العرب وانتزعوا الخلافة منهم ، ودُعي لهم وُخطب بأسمائهم على المنابر العربية ، فبدا للعسالم أن السلاطين العثانيين هم سادة البلاد العربية وأولياء أمرها ، وأن شخصية العرب قد ضاعت وصفحتهم انطوت ، وأنهم مرحلة تاريخية مضت ولن تعود !..

فلما أشرقت شمس الدولة العربية ، الصاعدة من أفق نجد ، متحدية سلاطين العثانيين ومنكرة عليهم سلوكهم وحتى إمامتهم للمسلمين ، اعتب ذلك الحدث العظيم إيذانا بنهضة عربية تصل ما انقطع من التاريخ العربي ، بل اعتبر فاتحة عصو جديد ، لا في تاريخ نجد وحدها ، ولا في تاريخ الجزيرة العربية وحدها ، وإنما اعتبر ، لخطورة آثاره القريبة والبعيدة ، بدء عهد جديد في تاريخ العرب والاسلام .

#### عبد العزيز ... الانسان

لم يكن عبد العزيز عظيماً بشجاعته وفتوحاته فحسب ، وإنما كان عظيماً ، قبل كل شيء ، بهذا الجانب من شخصيته : خلقه الكريم ، يبدو لنا من خلال محبته للعلماء ورعايته لطلبة العلم ، وعطفه على الفقراء ، ومناصرته للضعفاء ، وكراهيته للظالمين ، ووقوفه عند الحدود ، وتورعه عن المحارم ، وتواضعه ، وبساطته ، وزهده !

ذكر ابن غنام في مواضع متفرقة من تاريخه أنه كان « من حسن سيرة عبد العزيز وفطنته ، وبديع هديه وسنته ، أفه كان يدعو الى الله تعالى بالتي هي أحسن » ، وأن جماعة من رجاله أسروا محمد بن دياس وأتوا به اليه في الدرعية ليقتله ، فلم يفعل ، مع ما صدر من قبيح فعله ، فقد كان وقتافاً عند الحدود يدرؤها بالشبه! وغزا ركب لأهل بريدة ( ظهرة مع «النفيثي» وأخذوا أموالهم ، فلما تبين لعبد العزيز أن فيها أموالاً لأهل المدينة ، أمر بأدائها الى أصحابها تامة من غير نقص ، لأنها كانت أوقافاً وأحباساً ، فلم يرد أخذها ) 1.

وما أعظم موقف عبدالعزيز الحاكم – الانسان؛ حين حملوا اليه عشرين كيساً كبيراً من الدنانير وطرحوها أمامه على الأرض ، فنخسها بسيفه ، وقال هـذه الكلمة الرائعة :

#### « اللهم سلطني عليها ، ولا تسلطها علي"! »

ثم أمر بتفريقها في حوائج الناس !..

كان عبد العزيز ، مع إهماله حظ نفسه من الدنيا ، كبير الحرص على سمادة شعبه ، يتعهدهم بالسهر الدائم ، ويكافح عنهم ، ما استطاع ، الجوع والمرض والحوف والجهل والفساد .

قال ان بشر ، يصف عبد العزيز:

( كان لا يكترث في لباسه ولا سلاحه ، مجيث أن بنيه وبني بنيه محلاة سيوفهم بالذهب والفضة ، ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل .

وكان كثير الرأفة والرحمــة بالرعية ، وخصوصاً أهل البلدان ، بإعطائهم الأموال وبث الصدقة لفقرائهم والدعاء لهم والتفحص عن أحوالهم .

وكان كثير المطاء والصدقات للرعية من الوفود والأمراء والقضاة وأهل العلم وطلبته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأئمة المساجد .

وكان الصبيان من أهل الدرعية ، إذا خرجوا من عند المعلم ، يصعدون اليه بالواحهم ، ويعرضون عليه خطوطهم ، فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء جزيلاً ، وأعطى الباقين دونه .

وكان اذا مات الرجل من جميع نواحي نجـــد يأتي أولاده الى عبد العزيز يستخلفونه ، فيعطيهم عطاء جزيلاً وربما كتب لهم في الديوان.. وكان يسأل عن الضعفاء والايتام في الدرعية وغيرها ويأمر بإعطائهم .

وكان كثيراً ما يكتب الى النواحي بالحض على تعليم القراءة وتعلم العــــلم وتعليمه ، ويجعل لهم راتباً في الديوان ، ومن كان منهم ضعيفاً يأمره أن يأتي الى الدرعية ويقوم بجميع أنوابه ) . وذكر ابن غنام أن عبد العزيز أعطى، غير مرة ، نصيبه ونصيب رجاله من الغنائم الى المهاجرين واللاجئين الى الدرعية ، وأنه كان يأمر كل بلد ، حين يشتد الغلاء ، أن يحصوا من عندهم ( من المساكين والضعاف ويقيتوهم من الطعام ما به قوام و كفاف ) ، وكان هو ، من ناحيته ، يقوم في ذلك أعظم قيام ، فيفيض ( من الإنعام على اولئك الأنام ، خصوصاً أهل الحاجة والأرامل والأيتام ) حتى كشف الله الغمة !

لم نأت ِ بهذه الأمثلة والشواهد لمجرد التدليل على أن عبد العزيز كان أميراً — انساناً ، و إنما أردنا أن نخلص من وراء ذلك أيضاً الى القول بأن الحاكم المسلم ، المتأدب بأدب النبوة و الخلافة الراشدة ، يرتفع بمستوى الحكم في بلاده الى أسمى درجات المدالة الإجتماعية ، تلك التي يطالب بها بعض الناس في هــــذه الأيام ، متوهمين أن الدول الحديثة « التقدمية » هي وحدها دول « عدالة اجتماعية » ، لأنها تكافح العوز و الجهل و المرض و الخوف !

والحق إن تاريخنا يمشي أمامنا ، لا خلفنا ، فأجدادنا سبقونا الى تحقيق المثل العليا التي ما تزال تحلم بها اليوم شعوب كثيرة وتتقلب اليها بأشواقها !

#### وثيقة تاريخية نادرة

## « رينو » : أول غربي زار الدرعية ووصفها وتحدث عن أميرها عبد العزيز بن محمد

لم يُعن الغربيون بتاريخ نجـــد إلا بعد حملة محمد على التي انتهت بتهديم « الدرعية » ، ولفتت أنظار العالم مرة أُخرى إلى تلك البـــلدة المجاهدة الشهيدة التي طلعت منها شمس النهضة العربية الحديثة .

كانت الكتب والمقالات التي تنشر في الغرب عن نجد وبلاد العرب قليلة ومشحونة بالكذب والافتراء ، وإذا خلت أحياناً من سوء النية لم تخل قط من الجهل والخطأ. حتى قام مؤرخون ورحالة منصفون ، أمثال بر كهارت ومانجان وسيتزن ، بنشر بحوث عن نجد وجزيرة العرب تتسم « بالموضوعية » ، ويجتهد أصحابها في استقصاء الحقائق من مظانها ، غير متأثرين بما يقوله الترك أو يشيعه أعداء العرب ؛ وبفضل هؤلاء الرحالة المنصفين عرف المثقفون في أوروبا من أمور الجزيرة العربة وتاريخها وجغرافيتها وسياستها واقتصادها أكثر مما يعرف المثقفون العرب الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم التركي !

يقال ، في الأمثال : وأهل مكة أدرى بشعابها » ! ولسنا ننكر أن ما ما كتبه ابن غنام وابن بشر ، النجديان ، عن تاريخ نجد ، شيء عظيم يعجز عنه المؤرخون الغربيون ، حين يحاولون الكتابة عن نجد . . ولكن المؤرخ الغربي العالم المنصف قد يفطن أحياناً لأمور غابت عن فكر مؤرخي نجد . . وقد يكشف لنا عن آفاق مجهولة . .

نضرب مثلًا لذلك مــا نسميه : « الصلات الدولية » ، فإن مؤرخي نجد لا يشيرون قط إلى أي اتصال بين حكام الدرعية وبين رجال الفرب . . والفضل للرحالة الفربيين في الكشف عن هذه الصلات !

لقد ذكر لنا المستشرقون أن سعود الكبير استقبل في الدرعية سياسياً أوروبياً أوفده إليه نابوليون بونابرت، إمبراطور فرنسا، للتعاون معه على حرب الانكليز في الهند!

وكان يظن أن سعود الكبير كان أول حاكم سعودي يستقبل أوربياً، ولكن المستشرق « سيتزن » Seetzen نشر عام ١٨٠٥ م . بحثاً في مجلة Veetzen المستشرق – المراسلة الشهرية – التي كان يصدرها البارون فون زاك Von Sack باللغة الالمانية ، أثبت فيه أن الأمير عبد العزيز بن محمد سبق ابنه سعود إلى الاجتماع بسياسي غربي في الدرعية ، وهذا السياسي الغربي هو الضابط البحري البريطاني : « رينو » .

ويقول « رينتس » في دائرة المعارف الإسلامية : إن رينو هولاندي الأصل يتكلم اللغة العربية ، وقد أرسله « صموئيل مانيستي » مندوب الشركة البريطانية للهند الشرقية في البصرة ، إلى الدرعية ، لمفاوضة عبد العزيز . . .

لا نعرف تفاصيل رحلة رينو إلى الدرعية ، ولعل رينو أودع جانباً منها في تقاريره إلى حكومة الهند أو وزارة المستعمرات.. ولكننا ما كنا لنعرف شيئاً

عن هـــذه الرحلة لولا « الصدفة » التي جمعت بين رينو وبين سيتزن في مدينة حلب ، فقـد قص رينو على سيتزن شيئاً من أخبار « مغامرته » . . فنشرها سيتزن في مجلة « المراسلة الشهرية » .

كان ذلك منذ مائة وسبعين سنة تقريباً .. ثم شاء القدر أن تقع أعداد من تلك المجلة العتيقة في يد أحد المستشرقين ، فيشير إلى اجتاع رينو بعبد العزيز إشارة خاطفة في دائرة المعارف الإسلامية ، ولما وقفنا نحن على ذلك بحثنا ، في بعض أسفارنا إلى البلدان الغربية ، عن أعداد المجلة المذكورة فوجدناها بعد عناء وصورنا مقال سيتزن ، ولعل كتابنا أول كتاب عربي تظهر فيه صورة « زنكوغرافية » كاملة لحديث رينو ، كما ورد في مقال سيتزن .

وفي اعتقادنا أن قيمة هذا الحديث التاريخية كبيرة جداً ، لأنه حمل إلى الغربين الذين كانوا يجهلون كل شيء عن نجد ، نبأ عظيماً : هو أن في نجد أميراً متواضعاً ، يميش عيشة بساطة وتقشف ، ولكنه يملك جيشاً من مائتي ألف مقاتل ، ويسيطر على بلاد واسعة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن عمان إلى الشام، ولو قيس به كثير من ملوك الغرب لكان مثلهم كمثل الأقزام أمام العملاق!

#### حديث رينو عن الدرعية وأميرها :

وهذه ترجمة حديث رينو عن الدرعية وأميرها ، كما سجله سيتزن في رسالته الى المجلة ، سنة ١٨٠٥ م .

قال رينو:

( الدرعية مدينة صغيرة ، ولكنها جميلة رائعة ، مبنية على الطراز العربي ، والسكنى فيها صحية جداً .

وتحيط بالمدينة تلال خضر زمردية من كثرة الزرع .

Sand, der Vater des jetzigen. Sand al Whahabee war der erste, der die neue Religion stiftete, und Abdil Aziz schmückte sie nur noch mehr aus. Abdil Aziz war ungefahr 60 Jahr alt; ein schlanker hagerer Mann, und für einen wilden Araber fehr gebildet. Seine Familie belief fich nach den mir darüber mitgetheilten Nachrichten auf 80 Seelen. Er hatte keinen Hosstaat, und doch gingen alle Geschäfte durch seine Hände. Ein einziger Schreiber, Namens Mula, \*) war sein Gehülfe. Seine Truppen bestanden damals aus 100,000 Mann, allein da jetzt die Hofiry, Aneve, Ibn Kalid, und noch andere Arabische Stämme unter seiner Botmälsigkeit find, so glaube ich mich nicht zu irren, wenn ich die Zahl seiner Truppen oder vielmehr seiner Unterthanen, die auf jeden Befehl die Wasten ergreifen müssen, auf 200,000 bestimme.

In Drahîa gibt es weder Juden noch irgendeine andere Nation als Whahabee. Ich hielt mich ungefähr eine Woche zu Drahîa auf, und kehrte dann nach einem sehr kurzen Ausenthalt zu Katif, nach Grain zurück.

XXIII.

بقمة حديث رينو المنشور في الصفحة المقابلة

Mula oder Molla ift der gewöhnliche Arabische Name aller studirenden Personen.

men, da eine Menge Einwohner, zu der Zeit, als ich mich daselbst besand, die Stadt aus Furcht von den Whahabee verlassen hatten, die es auch späterhin eroberten. Früher stand Ascha unter der Botmässigkeit der Ibn-Kalid. Die Stadt selbst ist nicht beträchtlicher denn Katif, und ihre ganzen Manufactur-Arbeiten bestehen ebenfalls nur in einer gröbern Art von Camloten. Ost leidet Ascha an trinkbarem Wasser Mangel, da kein Fluss in der Nähe ist, und die Einwohner dieses Bedürfnis blos aus einigen Brünnen, die ein sehr sumpsiges Wasser geben, erholen müssen.

Von Ascha bis Drahia sind noch acht Tagerei. sen. Der ganze Weg ist eine sandige Einöde, die nur zuweilen mit Gebülch bewachsen ist. Drahia ist eine Rleine aber im Arabischen Style schön gebaute Stadt, deren Lage den Aufenthalt daselbst sehr gefund macht. Um die Stadt herum liegen einige gut angebaute Hügel, und die ganze Gegend wird durch einen kleinen Fluss bewässert. Man findet hier einige Früchte, als Weintrauben, Feigen u. f. w., die aber, wie man mir lagte, von den Einwohnern sämmtlich schon unreif verzehrt werden. diesen Gegenden hausenden Whahabee find fehr wilde, aber auch auf der andern Seite fehr gastfreundliche Menschen. Man findet hier eine ungeheuere Menge Schafe, die größtentheils schwarz find, eine sehr lange Wolle und lange Ohren haben, und ein vortreffliches Fleisch liefern. Die daßgen Pferdesind ziemlich wohlfeil und die schönsten in Arabicn.

In der Zeit als ich mich zu Drahla aufhielt, war der Name des dasigen Scheiks Abdil Aziz Ibn Sand

صورة زنكوغرافية لحديث (رينو) منقولة عن مجلة فون زاك الصادرة عام ١٨٠٥ م وتروى المنطقة كلها من عين صغيرة .

ويجـــد الانسان في الدرعية أنواعاً مختلفة من الفاكهة ، أكثرها الأعناب والتمر ، وربما أكلوا شيئاً منها قبل نضجها .

والوهابيون الذين يقطنون هــذا الاقليم قوم كرماء مضيافون ، وإن كان في طباعهم شيء من الجفاء .

والغنم هنا كثير ، وهو أسود الشعر ، طويله ، وآذانه كبيرة ، ولحمه أجود أصناف اللحم .

والخيل كذلك كثيرة ، وأسعارها ليست غالبة ، وعندهم من الجياد الأصيلة العربية أحسن سلالاتها .

لا يوجد في الدرعية يهود ، بل. . لا يوجد فيها إلا مسلمون وهابيون (١١) .

قضيت في الدرعة اسبوعاً ..

وكان أميرها يومثذ: الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سعود ، وكان في نحو الستين من الممر ، رشيق القوام ، نحيلا ، وعلى حظ كبير من الثقافة والعلم .

وقيل لي إن عدد أفراد أسرته ثمانون .

لم يكن عنده « قصر » بمعنى القصور الملكية المترفة في الغرب ، ولا ديوان، وكان يقوم بأعماله بنفسه ، يساعده كاتب واحد .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) من الغريب أن هوغارت D. G. Hogarth يقول في كتابه المشهور (١٥٠٠) من الغريب أن هوغارت الدرعية (١٨٠٠ رسالة من رينو الذي زار الدرعية يقول فيها إنه وجد هناك « بمض اليهود » .

وهذا خطأ فاحش تورط فيه هوغارث ، فرينو نفى وجود يهود في الدرعيه . . وأكثر من ذلك .. قال انه لا يوجد فيها إلا وهابيون !.

أما عدد جنوده فمائة الف ، ولكنه يستطيع ، متى أراد ، أن يسوق الى ساحة القتال ضعفى هذا العدد ) .

#### مؤرخون رووا عن العارفين :

لم يقدر الفربي آخر - غير رينو - أن يجتمع بعبد العزيز ، ولذلك لا نملك شهادات أو « مشاهدات » غربية اخرى عن مؤسس الدولة السعودية الثاني . . وربا عوضنا عن هذا النقص أن بعض المؤرخين الغربيين اتصلوا برجال من نجد عاشوا مع عبدالعزيز وعرفوا أخلاقه وأسلوبه في الحكم ، وسألوهم عنه فرووا لهم طائفة من أخباره . وقد اقتبسنا في كتابنا ما استجدناه من ذلك ، وحسبنا في هذه المقدمة ، أن نذكر شيئاً بمساكتبه بركارت وكورانسيز عن عبد العزيز ، لنعطي القارى ، فكرة عن اسلوب الغربيين في الكتابة عن هدذا الزعم ، فإنهم لا يكتفون بسرد وقائمه وخلع الألقاب عليه ، وإنما يجتهدون في تبيان التغييرات التي أحدثها في حياة قومه .

#### قال بركارت :

كانت نجد موزعة بين عدد كبير من الأقاليم والمدن والقرى ، وكانت هــذه المناطق مستقلة ، متعادية ، يحارب بعضها بعضاً .

وكانت شريعة الأقوى هي الشريعة المتبعة في الأرياف وضمن أسوار المدن ، حيث يضطر الرجل الضعيف إلى التخلي عن ملكه وحقه للرجل القوي المتغلب.

وكانت الفوضى مسيطرة على مضارب البدو، وكانت معاركهم التي لا تنتهي وغزواتهم التي لا يقصد منها إلا السلب والنهب ، تغرق بلاد نجد في طوفان من الدم .

هذا هو الوضع الذي واجهه عبد العزيز .

وقد استطاع عبد العزيز، بعد كفاح طويل وشاق ، أن ينشر الدعوة في نجد وأن يتسلم السلطة العليا وبمارسها على نحو ما كان بمارسها خلفاء محمد عليا ، وبذلك تحول من شخ عشيرة إلى رئيس دولة!

لم يحاول عبد العزيز إخضاع مواطنيه في كل أمورهم إلى سلطته وسلبهم كل حرية ، كما يفعل الحكام المستبدون ، فقد ترك العرب ينعمون بحريتهم في عشائرهم وبلدانهم ، ولكنه حملهم على العيش بسلام ، وعلى احترام حق الملك ، والخضوع لأو امر الشرع ونواهيه ، وبهذه الوسيلة تيسر له الاستيلاء على الشطر الأكبر من جزيرة العرب ، لأن أسلوب حكمه كان أسلوباً حراً سمحاً ، مبنيا على أساس «جمهورية بدوية » كان ، هو ، رئيساً لرؤسانها ، أي شيخاً لجميع شيوخ العشائر فيها ، يدير سياستهم العليا ، في الحرب والسلم ، ويلزمهم باتباع أحكام الشرع وينزل العقوبة بمن 'يخل بها ، ولكنه يدع للشيوخ حرية التصرف في كل ما عدا ذلك من أمورهم !

كان العربي لا يعرف قاعدة لسلوكه إلا شهوته ورغبته، أما الآن...فينبغي له أن يخضع لأحكام الشرع ويدفع الزكاة إلى الإمام ويشترك في الجهـــاد (أو الغزو) ضد الملاحدة والمشركين ، كلما دعي إلى ذلك .

ولم يمد العربي قادراً على الإحتكام إلى السيف لحل خلافاته مع الآخرين ، فقد أُقِيم قضاة لفصل الخصومات ، ويجب عليه أن يمرض أمره عليهم و'يسلمُّم بقضائهم ) .

وقال كورانسيز :

(كان عبد العزيز يعيش عيشة تقشف ، مثل أكثر رعاياه ، ولعل ذلك من أعظم أسباب توفيقه . كان نزيها ، فلم يتخذ الدعوة وسيلة لجمع المال ، ولكنه جمع المال ليخدم الدعوة !

كان شجاعاً ، ولكن في غير تهور .

كان رحيماً ولكنه كان يعاقب على الاخلال بالأمن والفوضى عقوبة شديدة).

#### المفاضلة بين عبد العزيز وسعود

لقبوا سعود بن عبد العزيز بسعود الكبير ، وفاضت له في البــــلاد العربية والأجنبية شهرة واسعة لم يظفر بمثلها أبوه ، ونحن لا ننكر على سعود بلاغته وعلمه وشجاعته وفضائله الكثيرة ، ولكننا نفضل عليه أباه عبد العزيز ، فقد كان عبد العزيز أحكم منه وأحلم ، وأبعــــد عن شهوات الملك ، ولم تكن فيه «حدة المزاج» التي ظهرت آثارها في بعض أعمال سعود، وربما كانت من أسباب ضياع الدولة السعودية الاولى ، بعد أن بلغت الذروة في القوة والسعة !

كان عبد العزيز شجاعاً حازماً ، ولكنه لم يكن متهوراً ولا مغامراً ، وكان عيل الى السلم والموادعة ما وجد اليها سبيلاً ، ولذلك قال مندوبا الإمام عبد الله ابن سعود لمحمد على ، حين اجتمعا به في مصر : إن عبد الله لا يشبه أباه سعود ( لأن في سعود شيئاً من العناد وحد ة المزاج ) ولكنه يشبه جده عبد العزيز في لين عريكته ، كما يشبهه في مسالمته للدولة ، فقد كان عبد العزيز – كما قالا – ( مسالماً للدولة ، حتى أن يوسف باشا حين كان بالمدينة ، كان بينه وبينه غياية الصداقة ، ولم يحصل التفاقم والحلاف إلا في أيام سعود ) .

هذا من ناحية الحدّة والاستفزاز ...

وأما من ناحية الخلافة والملك ، فقد أوضح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن

الشيخ محمــــد بن عبد الوهاب الفرق بين عبد العزيز وبين ابنه سعود ، في رسالة بعث بها الى الإمام عبد الله بن فيصل ، قال فيها :

( تفكه أن أول ما قام به جدك محمد ، وجدك عبد الله بن محمد ، وعمك عبد العزيز : أنها خلافة نبوق ، يطلبون الحق ويعملون به ويقومون ويغضبون له ويرضون ويجاهدون ، وكفاهم الله أعداءهم على قوتهم ، إذا مشى العدو كسره الله قبل أن يصل ، لأنها خلافة نبوة !

وما قاموا على الناس إلا بالقرآن والعمل به ، كما قال تعالى : ﴿ وعَدَ اللهِ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ﴾ .

وأخذ عمك « عبد العزيز بن محمد » في الاسلام حتى جاوز الثانين من العمر ، والاسلام في عز وظهور، وأهله يزيدون، وحصل لهم مضمون قوله: ﴿ ليستخلفنهم في الأرض ﴾ ، وصار أهل الأمصار يخافونهم .

وأراد الله إمارة سعود بعد أبيه ، يرحم الله الجيع ، وأراد الله أن يغير طريقة والده الذي قبله ، وبغاها ملكا ، وبدأ ينقص أمر الدن والدنيا تطنى ) .

• • •

وبعد .. إن عبد العزيز ، الذي قال فيه الجنرال فيفان إنه (كان يجمع ، في أحسن مزاج ، الشجاعة والحكمة ، وهما صفتان عظيمتان لا بد لكل فاتح كبير من التحلي بها ) كان حقاً فاتحاً عظيماً ، ولكنه كان كذلك قائداً حليماً وملكاً رحيماً وإنساناً كريماً ، وسيرته من أنبال السير وأجدرها بأن يتدارسها الناس .

#### ولاية عبـــد العزيز

كان عبد العزيز من أصحاب السابقة في نصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولعله كان أصغر أنصاره سنا ، فقد كان الشيخ مقيماً في العيينة ، والدعوة في نأنأتها ، حين أرسل اليه عبد العزيز – ولعسله كان يومئذ فتى دون العشرين – يطلب منه تفسيراً لسورة الفاتحة ... فكنب الشيخ، لأجله، ذلك التفسير الرائع الذي أثبته ابن غنام في تاريخه !

ولما هـ اجر الشيخ الى الدرعية ، لازمه عبد العزيز ، وواظب على حضور دروسه ، وكان معتزاً بزعامته ، واعياً لدعوته ، حريصاً على مرضاته ، سريعاً في تحقيق رغباته ، فأحبه الشيخ حباً كبيراً ، وكان يثني عليه في مجالسه العامة والخاصة ثناءً كثيراً .

وفي عام ١١٧٩ ه. توفي محمد بن سعود ، أمير الدرعية ومؤسس الدولة السعودية الاولى، وكان ابنه البكر عبد العزيز في السادسة والأربعين من العمر، ولم يكن غريباً عن السياسة ، لأن أباه كان يشركه في إدارة البلاد ، وربما أطلق يده فيها ، تخفيفاً عن نفسه لكبر سنه، وتمهيداً لخلافته ؛ وقد أصاب عبدالعزيز من وراه ذلك شهرة واسعة ، لما كان الناس يرون من شجاعته وسياسته وحلمه وكرمه ، وصلاحه وتقواه ، وصدقه في الجهاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله .

وبالجلة؛ لم يكن في آل مقرن؛ عند وفاة محمد بن سعود؛ من يسامي عبدالعزيز في قوة الشخصية وعلو الصيت والحظوة عنــد الشيخ ؛ فكان اختياره للإمارة ، بعد أبيه ؛ أمراً مسلماً به ؛ لا بنازعه فيه أحد !

-rr-

#### هل بويع لعبد العزيز بولاية العهد؟

أسلوب ولاية العهد في الإسلام معروف ، وهو أن يختار الإمام القـــائم ولياً لعهده ، ويظهره ، ويأخذ له البيعة من الناس خلفاً له بعد وفاته .

فهل اختار محمله بن سعود ولده عبد العزيز ولياً لعهده وطلب له البيمة من الجمهور ؟

( . . وفيها توفي محمد بن سعود . . وكان ولي العهد بعده ابنه عبد العزيز فكان إمام المسلمين . . ) .

ويقول « بلغرف Palgrave » : إن محمد بن سعود أوصى ، قبيل موته ، أن يكون عبد العزيز خلفاً له، فتسميته ولياً للعهد جاءت من هناك، وإن لم تؤخذ له البيعة في حياة أبيه !

وهــــذه الرواية التي نقلها بلغرف عن النجديين ، خلال زيارته للدرعية والرياض ، قد تكون تفسراً حسناً مرضاً لقول ان بشر .

ولعل من الخير أن نورد في هذا المعرض رأياً للمستشرق بركارت فقد نفى ، بأسلوب الحكيم ، ولاية العهد عن عبد العزيز ، قال : لم يفكر الشيخ ، أول الأمر ، في تسليم زمام الزعامة والحكم إلى بيت مخصوص ، ولكنه رغب في ذلك بعد اتساع رقعة البلاد وتكاثر المنضوين تحت راية الدعوة ، فأمر الناس ، عام ١١٨٢ ه. أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز بولاية العهد ، نظراً منه إلى صالح المسلمين وخوفاً عليهم من التفرقة .

#### هل كان عبد ألعزيز اماماً ؟

شيء آخر في كلام ابن بشر يبدو قابلًا للجدل، هو قوله أن عبد العزيز أصبح عند وفاة أبه إماماً للمسلمين .

ذاك أن خصائص الإمامة – ونعني بها الإمامة الخاصة لا الإمامة الكبرى أو الخلافة – كانت موزعة بين عبد العزيز والشيخ محمد بن عبد الوهاب بل كانت زعامة الشيخ أجلى وأظهر ، حتى قال الرحالة نيبوهر في كتابه « صفة جزيرة العرب »: إن رئيس البلاد النجدية هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي يجبي الزكاة .

ولا نبعد . . فابن بشر نفسه يقول إن الأمر كان بيد الشيخ حتى فتح الرياض ( فلما فتح الله الرياض واتسعت ناحية الإسلام وأمنت السبل وانقاد كل صعب من باد وحاضر ، جعل الشيخ الأمر بيد عبد العزيز ، وفو فن أمر المسلمين وبيت المال إليه ، وانسلخ منها، ولزم العبادة وتعليم العلم ، ولكن ما يقطع عبد العزيز أمراً دونه ولا ينفذه إلا بإذنه ) .

قد يقال إن الأصل في رؤساء هذه الدعوة السلفية أن يكونوا أئمة لا ملوكاً، وإن ألقاب الأمارة والملك والسلطنة دخيلة عليهم ، وكل هذا حق ، ولكنه إنما تقرر أو توكد بعد وفاة الشيخ .

ويبدو أن فريقاً من أعداء الدعوة لم يرضهم أن يتسمى رؤساؤها باسم الامامة ، لأنها في قريش ، ويجب أن يسلم بها المسلمون في كل أقطارهم ، وقد ردً عليهم الشيخ رداً مفحماً ، وكذلك فعل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين بعده ، فبيننا أن الامامة جائزة في قطر مخصوص، وأن السلاطين الترك هم الذين أزالوا الخلافة عن قريش وانتحلوها لأنفسهم ، والعرب أولى بها من الترك .

ومهما يكن الأمر فإن آل سعود لم يقولوا إنهم يتولون الامامة علىكل المسلمين في مشارق الأرض ومفاربها ، فتسميتهم بالامامة - كما يقول عبد الله أبا بطين - هو كتسمي «كل من صار واليا في صنعاء . . إماماً » .

ويذهب العالم المذكور إلى القول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ما ادعى إمامة الأمة ، وإنما هو عالم دعا إلى الهدى وقاتل عليه ولم يلقب في حياته بالامام ولا عبد العزيز . . ما كان أحد في حياته منهما يدعى إماماً ، وإنما حدث تسمية

من تولى « إماماً » ، بعد موتهما ) (١) .

ويبدو لنا أن كلام الشيخ عبد الله يحتمل « المناقشة » .. فابن غنام ألف كتابه قبل وفاة عبد العزيز ، ومع ذلك لقبه بالامام ، سواء عند مبايعته عام ١٢٠٩ ه. أم خلال حماته وولايته ، فقال ، مثلاً ، في أخبار سنة ١٢٠٤ :

( وفي اثناء تلك الليالي والأيام، أمر عبد العزيز الامام، أهل الايمان والاسلام أن يجردوا مواضى العزيمة ) الخ . .

فهل كان يعني بكلمة الامامة مجرد الزعامة (٢) ؟

الحق. إن قصة اللقب تتضاءل وتزول أمام الأعمال العظيمة التي أنجزها عبد العزيز . . فيها ، لا باللقب ، كتب له بقاء الذكر وجلس في مكان الصدارة بين الرجال الذن صنعوا التاريخ العربي ، بل النهضة العربية ، بعد رقاد طويل!

<sup>(</sup>١) أُنظر كتاب « الدرر السنية ، في الأجوبة النجدية » جمع الشيخ عبد الرحمن بن قامم ،

الجزء السابسع ، صفحة ٢٤١ . (٣) وهذا نص كلام الشيخ عبد الله أبا بطين ،كما ورد في مجموعة ( الدرر السنية في الأجوبة النحدية ) :

فأجاب :

إذا قال بعض الجهال ذلك ، فقل له : ولم يقل .. تركياً ..

وهذا الذي يعظمه الناس تركي ، لا قرشي ، وهم أخذوها بغياً على قريش . .

ومحمد بن عبد الوهاب ، رحمه الله ما ادعى إمامة الأمة ، وإنما هو عالم دعا إلى الهدى وقاتل علمه ، ولم يلقب في حياته بالإمام .

ولا عبد العزيز بن محمد بن سعود ، ما كان أحد منهم في حياته يسمى إماماً ..

وإنما حدث تسمية من تولى إماماً ، بعد موتهما ...

وأيضاً فالألقاب أمرها سهل ، وكذا .. كل من صار والياً في صنعاء يسمى إماماً ، وصاحب مسقط بلقب كذلك .

# حروب عبد العزيز

# تمحصيد

كانت حياة عبد العزيز سلسلة موصولة من الحروب والغزوات؛ قادها بنفسه شاباً وكهلاً ، وعقد اواءها لابنه سعود ، لما كبر ووهن عظمه .

حارب عبد العزيز شيخ الرياض ابن دواس وشيخ الخرج ابن زامل ، وغيرهما من شيوخ البـــلدان النجدية ، ثم حارب رئيس نجران ، ووالي العراق ، وأمير الأحساء ، وشريف مكة ، وكثيراً غير هؤلاء من زعــاء الأقاليم والعشائر ، وكان في أكثر حروبه مدافعاً لا مهاجماً ، وقـــد أنقذه الله غير مرة من أعدائه الأقوياء وكتب له النصر المؤزر عليهم ، ومن أعجب الامور أن أعداءه ، في كثرتهم ، كانوا يموتون . إما بمرض مفاجىء ، أو بحربة يرميهم بها أحد الصعاليك المفمورين ، فتقع الفوضى في جيوشهم وتتراجع وتتمزق ، ويكفي الله المؤمنين المقتال ! . .

#### اسلوب البحث:

يتبع مؤرخا نجد ابن غنام وابن بشر في كتابة التاريخ اسلوب « الحوليات » ، أي أنها يقصان أخبار المعارك والحوادث والوفيات سنة بعه حسب ترتيبها الزمني . . وقد اخترنا ، نحن ، طريقة الوحدة الموضوعية ، أي استقصاء أخبار كل « موضوع » ، فنتكلم مثلاً عن حروب عبد العزيز مع دهام بن دواس ، حتى نأتي على آخرها ، وإن تباعدت السنوات التي وقعت فيها أحداثها .

وقد وضعنا جدولًا بأهم الأحداث التي وقعت خلال ولاية عبد العزيز مرتبة على اسلوب الحولمات ، وأثنتناه في آخر الكتاب ، للرجع الله من يشاء .

# معــارك الوياض

رأينا في الجزء الأول منهذا الكتاب أن الحرب بين دهام بن دواس صاحب الرياض وبين الدرعية ، انتهت إلى سلم وصفاء عام ١١٧٧ ه . ، وكان ثمن هـذا الصلح مبلغاً كبيراً من المال حمله ان دواس الى محمد بن سعود .

وفي عام ١١٧٨ ه . التمس ابن دواس تجديد الصلح ، فاستجاب له محمـــد بن سمود ، ولم يطلب منه شيئاً ، فتم تثبيت الصلح « مجاناً » – كما يقول ابن غنام – وكان ذلك إشارة إلى لون من الثقة بشرف ابن دواس وعهده !

وفي ربيع الأول من عام ١١٧٩ ه. مرض محمد بن سعود مرض الموت ، فتحر كت غريزة الشر والغدر في نفس ابن دواس ، فقام مع رئيس الدلم ، زيد بن زامل ، بالعدوان على «الصبيخات» (١) في منفوحة ، وأخذوا سوانيها ، ولكن أهل منفوحة نهضوا لقتالهم وسقط عشرة قتلى من الفريقين .

وهكذا نقض ابن دواس عهده ٬ وجاهر بالعداوة ٬ وسعَّر نيران الحرب.. وسيكون ذلك سبب هلاكه وضياع ملكه الى الأبد (۲)!

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>١) -جاء في هامش ان بشر \_ طبعة وزارة المعارف \_ أن الصبيخات تعرف اليوم بالصبيخة، وهي نخيل منفوحة .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن غنام . أما ابن بشر فيذكر وفاة محمد بن سعود ثم يتكلم عن نقض دهام للصلح ثم غزوه للصبيخات، مما يوهم أن ذلك كان بعد وفاة محمد بن سعود.. والحقيقة أنه حدث في حياته!

# المعركة الاولى :

كان أول عمل حربي قام به عبد العزيز ، بعد وفاة أبيه وتوليه الإمارة : الثأر لأهل منفوحة من دهام وجماعته ، فسار الى الرياض واستولى على بروج « جصان » ، فخرج ابن دواس ومقاتلته من البلدة منهزمين فارين . . ولكن عبد العزيز لم يطمئن الى هدذا النصر السهل ، فأمر رجاله بالنزول من الأبراج وحذرهم مكر ابن دواس .

وكان حذر عبد المزيز في موضعه ، فابن دواس لم ينهزم ، وإغا أراد تأخير القتال حتى تصل اليه نجدة من عشائر « سبيع » ، النازلة على مقربة من الرياض – وكان قد تواطأ معها واستدعاها – فجاءت بعدد وعدة ، وجرى بينها وبين مقاتلة عبد العزيز شيء من قتال، وأدرك عبد العزيز أنه لا يستطيع قهر خصومه وحلفائهم لكثرتهم وحُسن استعدادهم، فآثر الانسحاب والرجوع الى الدرعية (١).

# الثار من سبيع :

في ذلك الوقت كان الأمير عبد الله بن محمد ، أخو عبد العزيز ، والجد الأعلى للملك عبد العزيز ، نازلاً في « حريلا » ، مع جماعة من الفرسان ، فلما بلغه ما فعلته سبيع ، أسرع الى فرقة من سبيع ، تدعى آل شلية ، كانوا يرعون في « العرمة » ، وفاجأهم وهم في خيامهم ، وأخذ كل ما كان معهم من إبل وخيل ومتاع ، وبذلك أدّبهم وانتقم من عشيرتهم شيئاً من انتقام (٢) .

#### وقعة العدوة:

في نفس هذا العام ـــ ١١٧٩ ــ جرت وقعة عرفت باسم ﴿ العدوة ﴾ ؛ وذلك

<sup>(</sup>١) افظر الهامش رقم (٢) في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup> ۲ ) ان غنام وان بشر .

أن ستين رجلًا من الموحدين عدوا على الرياض ، ولكن رجلًا خرج من الدرعية وأخبر عنهم أمير الرياض ، فاستعد لهم وقتل منهم غانية وأسر خمسة ، وهرب الآخرون الى الدرعية .

#### غزوة ثالثة :

وفي تلك السنة أيضاً غزا عبد العزيز الرياض مرة ثالثة، وقتل ستة من رجال ابن دواس ، ثم عاد الى الدرعية .

## الدفاع عن منفوحة :

وحاول ابن دواس في هذه السنة غزو منفوحة ، ولكنه لم يكد ينزل في نخيلها حتى أسرع الموحدون الى نجدة أهالي منفوحة ، فلما علم بمجيئهم تفادى القتال معهم وانسحب ...

#### سنة ١١٨٠ ه.

#### وقعة البنية :

غزا عبد العزيز الرياض في شوال من سنة ١١٨٠ هـ . ونزل « البنية » وقاتل أهلها ، فقتل منهم أربعة وقتلوا من رجاله واحداً فقط .

وكان عبد العزيز ، قبل ذلك ، قد صادف في طريق عودته من غارة قام بها على ثرمدا غزواً لان رواس ، فقتل رجالاً منهم (١).

#### سنة ١١٨١ ه.

# وقعتا المشيقيق والمجوز :

وفي عــام ١١٨١ هـ . غزا عبد العزيز الرياض أيضًا ، ونزل « المشيقيق » ،

<sup>(</sup>١) أنظر ابن غنام وابن بشر .

وقتل من أهلها ستة رجال ، و'قتِلَ من الموحدين اثنان (١) .

ثم عاد مرة أخرى إلى غزو الرياض ، وجرت بينه وبين أهلها معركة دعيت باسم المكان الذي جرت فيه : « المجوز » ولم يكن فيها التحام ، وإنما جرى إطلاق النار من بعيد . . وكان قتلى الموحدين فيها عشرة . . وقتلى أهل الرياض خسة (٢) .

وينفرد ابن بشر بذكر وقعة ثالثة حدثت في هذا العام ، يسميها وقعة « باب الثميرى » ، قتل فيها من الفريقين بضعة رجال ...

## قصر الغذوانة:

يقول ابن غنام ، في أخبار هذه السنة « ١١٨١ ه . إن عبد العزيز ( أقام بقصر الغذوانة أياماً يغير على الرياض وبرجع مكانه ) .

وهنا ينبغي لنا أن نقف قليلا ، فما هو قصر الغذوانة ؟ وما هي خطورته ؟ إنه قصر ( أو حصن ) كان عبد العزير قد أمر ببنائه على مقربة من الرياض وشحنه بالمقاتلين والأسلحة والمؤن لأغراض حربية و « نفسانية » ، وقد ثبت أن هذا الأسلوب الجديد عظيم النفع في الحرب ، فقد استطاع عبد العزيز أن يضتق الخناق على خصمه وأن يضعف روحه ويرصد تحركاته ويتخطف أفراده وجماعاته ، وكان هذا القصر منطلقاً لغزوات متتابعة متلاحقة ، فما يكاد أهل الرياض يتنفسون الصعداء من غزوة دفعوها بشق الأنفس حتى يفاجأوا بغزوة ثانية فثالثة تنهكهم ، وتجعلهم يعيشون دائماً في هدذا النوع من الحروب الذي سمونه بلغة العصم : حرب و الاستنزاف » .

<sup>(</sup>١) قال ابن غنام في وصف موقعة المشيقيق : ( وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين إلى الرياض فنزل بالمشيقيق ، وأقبل فزع أهل البلد إليهم وصدقوا الحلة عليهم ، ولكن الله من على المسلمين بالثبات، ولم يكن لهمإلى الفرار التفات، فقتل من أهل الرياض ستة من الأشرار،وقتل من المسلمين ناصر بن عبد الله ومحمد بن حسن الهلالي ، ورجع المسلمون إلى بلادهم ) .

<sup>(</sup>٢) ابن غنام .

إن نجاح قصر الغذوانة جعل عبد العزيز يبني قصراً مثله قرب السلمية ، أطلق عليه اسم قصر « البدع » وكان له دور ملحوظ في الانتصار على أهل الخرج.

# توقف المعارك بين الدرعية والرياض أربع سنوات:

كانت سنـة ( ١١٨١ ) ، كما يقول ابن بشر : ( أول القحط المعروف باسم « سوقة » ، غارت فيها الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس جوعاً ومرضاً وحلا أكتر الناس في هذه السنة والتي تليها إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرها ثم رجع الخصب ) .

فهل كانت هذه المجاعة سبباً في توقف المعارك بين الدرعية والرياض ؟ الواقع هو أن المعارك بينها توقفت حتى عام ١١٨٥ ه. أي نحو أربع سنوات؛ باستثناء محاولة أشار اليها ابن غنام، في أخبار سنة ١١٨٣ بقوله: «سار عبد العزيز يريد الرياض فصادف خيلاً لابن دواس عادية على الدرعية – بعد أن

أخذت إبلاً كثيرة لسبيع - فقاتلها فتراجعت منهزمة ، ولم يكمل عبد العزيز مسيره إلى الرياض » .

وأكبر الظن أن سبب انصراف عبد العزيز ، خلال هذه المدة ، عن قتال ابن دواس هو اشتغاله بأمور حربية وسياسية في مجالات أخرى من شأنها أن توفر له عناصر القوة وتكفل له التغلب الحاسم على خصه القوي ابن دواس ، ولقد حقق الله له رجاءه ، فرأينا الوشم والقصيم وثرمداء والعودة والحائر تقبل على عبد العزيز مبايعة ومعاهدة على السمع والطاعة ، وبذلك زاد أنصار عبد العزيز وتعاظمت قوته ، وفي نفس الوقت تحسنت العلاقات بين مكة والدرعية ، فزاد ذلك الدرعية بهاء وسمعة ، وجعل لها في عيون خصومها مزيداً من الهيبة !

#### سنة ١١٨٥ ه.

استئناف القتال بين الدرعية والرياض - مقتل ولدي دهام :

في عام ١١٨٥ ه . استؤنف القتال بين الدرعية والرياض بقوة وزخم ، وذلك

بعد أن أصبح عبد العزيز ، بما انضم اليه من بلدان نجد ، أكثر رجالاً وموارد من ان دواس .

سار عبد العزيز الى الرياض ونزل منها على « ممكال » ، فخرج اليه أهلها يقاتلونه ، فقتل منهم ستة ورجع عنهم ، ثم بدا له أن يميد الكراة عليهم ، قبل أن تجف دماء قتلام ، فسار بالموحدين الى الرياض ، فلما وصلوا الى « عرقة » وجدوا دهام بن دواس عادياً عليها، فأرادوا قتاله فهرب منهم ، ولكنهم تتبعوه وقتلوا من رجاله نحو عشرين قتيلا ، وأمسكوا بولديه دواس وسعدون ، فقتلهما عبد العزيز (١) .

ويقول مانجان: إن فرس دواس عثرت وسقط صاحبها عنها – ووقع في قبضة الموحدين – ولكنفرسه تابعت جربها الى الرياض، فلما رآها سعدون عرف أن أخاه 'قتِل ، فركبها عائداً الى مكان المعركة ، فأمسكوا به وأخذوه الى عبد العزيز فقتله. ويقال: إن عبد العزيز هو الذي قتل دواس أيضاً ، وبذلك ثأر لمقتل أخويه ( فيصل ) و( سعود ) اللذين سقطا شهيدين بأيدي رجال ابن دواس وأولاده ، عام ١١٦٠ ه . في معركة الدرعية .

كان لمصرع دواس وسعدون في نفس أبيهما أثر هائل ، ولعله السر في تخاذله وضعفه وهربه من الحرب ، بعد ذلك !

ويصف ابن غنام حزن دهمام على ولديه ، فيقول : « رجع دهام .. مرتدياً من الذل والخزي أضفى لباس ، متجرعاً من الهم أصفى كاس ، فلم تعد له بعد هذه عين قريرة ، ولا حالة من المماش سريرة ، بل كلما غفَت ِ العيون ، أبدى من الأسف المكنون، ما لا يعرف ولا يقاس، لا سيا على مفارقة سعدون ودواس،

<sup>(</sup>١) يقول ابن بشمر في وصف هذه الحادثة أن عبد العزيز لما بلغ عرقة «البلدة المعروفة أسفل الدرعية ، وافق ابن دواس عادياً عليها بخيل وجيش ، فلما رأوا جيش عبد العزيز انهزموا فحث السير في أثرهم ، فعثرت فرس دراس بن دهام ، في ( صفاة الظهرة ) التي بين عرقة والفوارة ، فأمسكه المسلمون ، وقتل معها في تلك الهزيمة فأمسكه المسلمون ، وقتل معها في تلك الهزيمة نحو عشرين رجلا » .

فنودي عليه بلسان الحال من بعيد : ذلك بميا قدّمت يداك ، وإن الله ليس بظلام للعبيد ! » .

## غزوات اخرى:

لم يكد عبد المزيز يرجع من غزو الرياض حتى عاد إلى غزوها مرة اخرى بعد عشرة أيام ، وقتل من رجالها أربعة .

وفي عام ١١٨٦ ه. غزيت الرياض مرتين: غزاهـ عبد العزيز مرة وابنه سمود مرة وكان حصاد الغزوتين نحو عشرة قتلى من أهل الرياض والاستيلاء على عدد من أغنام البلد (١).

<sup>(</sup>١) يقول ابن غنام ان قصد « سعود » من غزوة الرياضكان الاستيلاء على شي من إبل دواس وقد وصل سعود الى الرياض بمد الهجود فكن كينه .. فلما خرجت السوائم للرعاية أغـــار عليها المــلمون ، فالتجأت إلى البلد .. و ( خرج الفزع .. فتقابل كل من الفريقين واقتتل ) وصدتهم فرسان المــلمين ، فانهزموا مدبرين وقد قتل منهم سبعة » ..

ويلاحظ أن ابن بشر جعل عبد العزيز أمير هذه الغزوة ، خلافاً لما قاله ان غنام ..

# فتح الرياض

في صفر من عام ١١٨٧ ه. سار عبد العزيز الى الرياض وقاتل أهلها عدة ليال متصلة ، واستولى على كثير من بروجها ، وهدم مرقبها ، وقتل من أهلها خلقاً كثيراً ، فشاع الرعب والفزع بينهم ودب الياساس الى نفوسهم ، ولكن الموحدين لم يدخلوا البلدة ، لأن عددهم لم يكن كبيراً ، فاكتفوا بضربتهم القاصمة وعادوا الى الدرعية للاستجهام والاستعداد للممركة القادمة الحاسمة !

كان دهام بن دواس قد تضعضع كثيراً بعد مصرع ولديه ، فلما جاءت هذه الغزوة الشديدة ، عرف أن لها ما بعدها ، وأن وراءها ما هو أشد منها ، لأن أنصار الدعوة يتكاثرون وقوتهم تتعاظم ، فلم يعد يفكر إلا بالهرب من الرياض ، بنفسه وأهله ، إلى أي مكان آخر ، يحميه من غضب عبد العزيز ، وهكذا جمع أعيان الرياض و أخبرهم بما عزم عليه ، فلاموه وحاولوا جهدهم حمله على الرجوع عن عزمه ، مؤكدين ولاءهم له ومعلنين صدقهم في السير وراءه . . ولكنه أصر على رأهه .

وفي منتصف ربيع الثاني من عام ١١٨٧ ه. خرج عبد العزيز بجيش كثيف من رجال الدرعية وغيرهم الى الرياض ، وكان ينوي ، هــــذه المرة ، الاستيلاء عليها مها يكلفه ذلك من التضحيات ، فلما وصل الى قرب ( عرقة ) ، جاءه

البشير بأن دهــــام بن دواس هرب من الرياض الى ( الدلم ) ، وتبعه كثير من أهلها ، وأن الرياض الآن خالية تماماً من المقاتلين، ولم يبق فيها إلا المستضعفون من الشيوخ والنساء والأطفال !..

قال ابن بشر: (... فحث عبد العزيز السير اليها ، فقد مها بعد العصر ، فإذا هي خالية من أهلها إلا القليل ، وإذا دهام قد ألقى الله في قلبه الرعب ، فخرج منها في النهار بحرمه وعياله وأعوانه . وهذا شيء حدث عليه في يومه ذلك ، ولم يكن اعتقده ولا مم به ولا خاف من أهل بلده خيانة ، بل كلهم صادقون معه ، ولا حصل عليه تضييق يلجئه الى ذلك ، والحرب بينه وبين المسلمين سجال ، له وعليه ، ولكن الله سبحانه جعلها آية لمن افتكر وعبرة لمن اعتبر .

قيل: إنه قام فزعاً مرعوباً وركب خيله ونجائبه وجعل عليها نساءه وعياله. فلما ظهر من قصره قال:

(يا أهل الرياض ، إن لي هنا عدة سنين أحارب ابن سعود ، والآن سئمت من الحرب ، وتركتها له . فمن أراد أن يتبعني فليفعل ، وإلا فليجلس مكانه في البلد ) .

ففر أهل الرياض في ساقته ، الرجال والنساء والأطفال ، لا يلوي أحد على أحد ، هربوا على وجوههم الى البرية في السهباء ، قاصدين ( الحرج ) ، وذلك في الصيف ، فهلك منهم خلق كثير جوعاً وعطشاً . ويقول ابن غنام : إن أربعائة من أهل الرياض النازحين هلكوا في الطريق من شدة الحر !

ويقول ابن بشر في وصفه لهلع سكان الرياض وفزعهم : إن الرجل منهم كان يأخذ الغرب ويجعل فيه ماءً يحمله على ظهره والغرب لا يمسك مساء ، والإبل عنده ولا يركبها، وتركوها – أي الرياض – خاوية على عرشها والطعام واللحم في قدوره ، والسواني واقفة في المناحي ، وأبواب المنازل لم تغلق ، وفي البلد من الأموال ما لا يحصر .

ولها دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها إلا قليلا ، فساروا في إثرهم يقتلون ويغنمون ، ثم إن عبد العزيز جعل في البيوت ضباطاً يحفظون ما فيها ، وحاز جميع ما في البلد من الأموال والسلاح والأمتاع وغير ذلك ، وملك بيوتها ونخيلها إلا قليلها .

وكان قد أقام هذا الحرب نحواً من سبع وعشرين سنة .

#### عدد القتلى ،

ذكر ابن غنام – ثم ابن بشر نقلاً عنه – أن القتلى في هذه المدة نحو أربعة آلاف رجل الذين من أهل الرياض ألفان وثلاثمائة ومن المسلمين ألف وسبعائة. وعندنا أن هذه الأرقام مبالغ فيها وقعد أحصينا عدد القتلى من رجال دهام ابن دواس الذين ذكرهم ابن غنام في حوليات المسارك التي وقعت بين الرياض والدرعية فلم يصل إلى أربعهائة .. وقتلى الدرعية وأنصارها دون ذلك ولعل جملة من قتلوا في المعارك جوعاً وعطشاً نصف العدد الذي قدره ابن غنام أو أقل ..

# مضرب الامثال:

#### عظمة هذا النصر:

يعد فتح الرياض أول نصر عظيم وكسب جسيم لعبد العزيز ، وقد تم بعد انقضاء السنة السابعة من ولايته ، وبذلك صفا لعبدالعزيز ملك العارض ، لأنه تخلص من خصمه العنيد ، الذي كان يقيم في جواره ويساعد عليه أعداءه ، ولا شك في أن هزيمة ابن دواس أدخلت كذلك الوهن والقنوط على قلوب حلفائه ، لأنهم خسروا محاربا قوياً لا رجاء لهم بعده في الوقوف أمام عبد العزيز!

كانت قوة الرياض ضد عبد العزيز والآن أصبحت معه ، وهذا وحده تبدُّل هائل في ميزان القوى .

والحق إن سقوط الرياض كان كسقوط الئمرة الناضجة على الأرض، من تلقاء نفسها . . ولكن نضوجها ، وبالتالي سقوطها ، لم يتم إلا بعد ربع قرن أو نحو ذلك ، فقد كان همناً في نهايته ولكنه كان شديداً في مقدماته .

دخل عبد العزيز الرياض دخولاً سلمياً هـانئاً ، واعتبرها « فيئاً » ، فضمَّ الكثير من دورها ونخيلها وأموالها الى بيت مال المسلمين .

ثم نادى بالأمار لأهل الرياض ، وأرسل الى الهاربين يمدهم العفو ويدعوهم الى العودة ، فظهر كثير من المستخفين وعاد كثير من النازحين .

أقام عبد العزيز في الرياض مدة ، رتب خلالها أمورها ، وولتى عليها أميراً - هو عبد الله بن مقرن بن محمد بن مقرن – واختار لها إماماً على الصلاة ، ثم غادرها الى الدرعية .

#### تهنئة الشيخ ونصحه:

كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أسرع الناس الى تهنئة عبد العزيز بهذا النصر العظم، فأرسل اليه، مع رسول من أهل الدرعية، كتاباً رائماً يقول فيه: ( ... أحب لك ما أحب لنفسي، وقد أراك الله في عدو ك ما لم تؤمل، فالذي أراه لك أن تكثر من قول الحسن البصري، كان إذا ابتدأ حديثه يقول:

 $- \xi q -$ 

« اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا وفرَّجْتَ عنا ، لك الحمد بالإسلام والقرآن ،

ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدوً نا، وبسطت رزقنا، وأظهرت أمننا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطلتنا،

فلك الحمد على ذلك حمداً كثيراً طيباً حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت » ) .

# قصيدة ابن غنام :

كشف الحق ظلمة الإغلاس وطيور الأفراح بالفتح غنت حين أمّ الإمام بالفتح ساع خلت الله في النميم إماماً ساعدته عصابة الحق حتى بذلوا للحهاد فعه نفوساً

ومحا الدين جملة الارجاسِ فوق أفنان غصنه الميّاس مخبر عن جلا ابن دوّاس أظهر الدين بعد طول ارتكاس لبسوا للحرب أقوى لباس روّضوها للموت بعد شماس

## في المقامات :

( ... فأول من عاداهم أقرب الناس اليهم بلداً وأقواه كثرة ومالاً : بلاد دهام بن دواس، وهو أول من شنَّ الغارة عليهم علىغفلة وغرَّة وعدم الإحتساب

منهم ، فخرجوا على فشل ، فقتل منهم رجالاً ، منهم فيصل وسعود ابنــا محمد ان سعود .

فسبحان من قو"ى جأش هذا الرجل على نصرة الدين ، حين 'قتل ابناه .

ثم سطا عليهم مرة ثانية ، فقتل كثيراً بمن سطاً بهم ، فأخذ المسلمون الثار منهم ، ثم بعد ذلك استمرت الحرب بينهم وبينه أكثر من ثلاثين سنة ، وفي تلك الثلاثين السنة أو أكثر أعانه على حربهم: أهل نجران ، وابن حميد شيخ بني خالد مراراً ، فيأتونهم بأنواع الكيد والكثرة ، فينصرهم الله عليهم .

وفي ذلك أعظم عبرة ) .

# أموال الرياض :

جاء فتح الرياض في وقت شديد على أهل الدرعية ، فقد استمر القحط أكثر من سنتين ، وكان الشيخ محمــــد بن عبد الوهاب يستدين لإطعام طلابه وأنصاره والقيام بحوائجهم ، فلما فتحت الرياض وفي ديونه كلما .

قال ابن بشر: (كان الشيخ ، رحمه الله ، لما هاجر اليه المهاجرون ، يتحمل الدين الكثير في ذمته لمؤونتهم وما يحتاجون اليه وفي حوائج الناس وجوائز الوفود اليه من البلدان والبوادي ، ذكر لي أنه حين فتح الرياض كان في ذمته أربعون ألف محدية ، فقضاها من غنائها ) .

# بيعــة الوشم

غزا عبد العزيز عام ١١٨٠ ه. بلدة « ثرمداء » (١) في الوشم ، وقتل نحواً من عشرين من أهلها ، واستاق كثيراً من أغنامها ، وسقط من رجاله في هـذه الغزوة حوالي عشرين رجلاً أيضاً ؛ ولكن عبد العزيز لم يعد الى غزو الوشم بعد ذلك قط ، ففي عام ١١٨١ ه. كاتب أهل الوشم عبد العزيز وبايعوه على الإسلام والسمم والطاعة ، وكان ذلك بإجماع منهم ، في مختلف البلدان والقرى .

ونستطيع القول: إن الوشم كانت أول منطقة في نجد بايعت لعبد العزيز · وكانت لبيعتها مزيتان جليلتان :

الاولى: (الثبات) ، فلم تعقبها ردّة أو نكسة ، كما حدث في مناطق أخرى ، كسدير مثلا ، التي مايعت مع الوشم ولكنها لم تثبت على بيعتها .

الثانية : ( الاجماع ) ، فقد كانت البيعة عامة شاملة الإقليم كله ، لم تتخلف عنها قرية صغيرة ولا بلدة كبيرة .

<sup>(</sup>۱) تسمى هذه الغزوة باسم غزوة « الصحن » ، وهو موضع خارج بلدة ثرمداء . وقد جاء في تاريخ نجد ، المخرر ، عن هذه الوقعة ما يأتي : ( وفي سنة ١١٨٠ ه . جرت وقعة الحصن . وذلك أن المسلمين ساروا الى ثرمداء وأميرهم عبد العزيز ، فكنوا ، حتى خرجت أغنام أهل البلد الى المرعى ، فاستاقوها أمامهم . فخرج اليه من في البلد ، والتحم بينهم القتسال ، فانتصر المسلمون وقتلوا من أهل البلد نحو عشرين رجلا ، منهم : محمد بن عيد وحمد واشد ابنا ابراهيم بن سلمان ، وقتل من المسلمين فواز التامي وابن غدير ) .

وقد قدر ابن بشر عدد قتلي السلمين بنحو عشرين .

# معارك الخرج

كان ابن دواس ' صاحب الرياض ' من أشد خصوم الدعوة ' بل عده أكثر المؤرخين و العدو الأول » ' ولكن زيد بن زامل ' صاحب الدلم ' لم يكن ليقل عنه صلابة وعناداً ودهاء ' وقد يفوقه في كل ذلك .

كان ابن زامل رئيساً لبلدة الدلم ، وهي أكبر بلدان الخرج ، ولكن قوته لم تكن بالدلم وحدها ، فقد كانت له كلمة مسموعة في أكثر بلدان الخرج ووراء الخرج، ومن هناك زعامته، وقد صنفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، في مقاماته، بين كمار أعداء الدعوة!

استمر ابن زامل في مقاومة الدعوة عشرين سنة ، تآمر عليها مع ابن دواس ومع صاحب نجران ، ومع أمير الأحساء ، وعقد المحالفات ضد الدرعية مع كثير من بلدان نجد ، ومات . . وهو يقاتل رجال الدعوة .

#### قبل موت محمد بن سعود :

'قبيل موت محمد بنسعود عام ١١٧٩ هـ. أسرع ابندواس إلى غزو «منفوحة» فسار ابن زامل معه معلناً بذلك عداءه لعبد العزيز وتضامنه مع خصمه العنيد . ويبدو أن هدنة انعقدت بعد ذلك بين عبد العزيز وبين ابن زامل ، التزم بها

وفي عام ١١٨٧ فتح عبد العزيز الرياض، وزادت موارده و كثر عدد أنصاره ومقاتليه ، فعزم على جمع بلدار نجد كلها تحت لواء الدعوة ، فأرسل إلى ابن زامل يدعوه إلى «الإسلام» ، وينذره، إن لم يفعل، بنبذ العهد الذي كان بينها ، وفض ابن زامل الدخول في الدعوة وشرع يستعد للقتال ويجمع حوله الأحزاب ويكتب إلى رئيس نجران ويغريه بالمال ويستعديه على عبد العزيز!..

# غارة سعود على الدلم:

وفي عام ١١٨٨ ه. قام سعود بن عبد العزيز بغارته الأولى على الدلم ، بعد نبذ العهد مع صاحبها ، فوصلها ليلا ، على حين غفلة من أهلها وعبأ كميناً وهيأ جهاعة للغارة ، فلما خرجت أغنام البلد للرعي استاقها كلها وعاد بها إلى الدرعية فتبعه أهل الدلم يقاتلون عن أغنامهم لاستردادها ، فخرج عليهم الكين ، وقتل منهم عشرة رجال واضطرهم إلى الفرار والرجوع إلى بلدهم بعد أن سقط منهم عشرة قتلى ، وأما رجال الكين فقد قتل منهم رجلان فقط .

# غارة عبد العزيز على الخرج:

وفي عام ١١٨٩ ه. أغار عبد العزيز على الخرج، فلما قارب قرية ( الضبيعة ) وكان الوقت ليلا ، نزل و أعد الكين والغزاة ، وانتظر حتى طلع الفجر فشن غارته ، واستاق أغنام البلدة ، وقتل من أهلها اثنى عشر رجلا، وقطع كثيراً من شجرها وجميع نخل « الشدى » ، ثم رحل عنها وسار إلى « زميقة » فحاصرها وقطع نخيلها وخرب زروعها وأذاق أهلها ألواناً من القتال .

<sup>(</sup>١) أنظر ابن غنام في أخبار سنة ١١٨٠ حيث يقول ( ثم دخل عبد العزيز منفوحة وتزوج بنت زامل ) .

وكان عد من استشهد من رجال عبد العزيز في الغارتين ثمانية .

ويقول ابن غنام: إن عبد العزيز لم يفرق الفنائم بين الغزاة ، وإنما استأذنهم في إعطائها الى «آل عليان » — وهم أنصار الدعوة المؤمنون الذين اضطروا الى الهرب من بريدة بعد استيلاء عريمر عليها — فوافقوه على ذلك ، تعويضاً لآل عليان عن خسائرهم وتطييباً لخواطرهم !

# عام ۱۱۸۹ ه

## مع صاحب نجران :

ضاق ابن زامل ذرعاً بغزوات الموحدين لبلاته وما حولها ، واستشعر في نفسه وفي حلفائه العجز عن ردها ، فزيتن له وهمه استدعاء صاحب نجران لمؤازرته ، ألم يأت النجراني ، من قبل ، الى الدرعية ويتهددها ثم يضطرها الى مصالحته وإرضائه بالمال ، فلهاذا لا يعيد القصة نفسها ، فيصل ابن زامل من ورائها الى إبعاد الخطر عن بلاته وتقوية زعامته وإضعاف عبد العزيز ووقف مدة العظم ؟

ذلك ما كان يحلم به ابن زامل، وشتان بين الحلم وبين الحقيقة، فالدرعية اليوم غير الدرعية أمس، والنجراني لم يعد غولاً يهابه الناس، ومها يكن الأمر، فقد مفى ابن زامل الى « حويل الوداعين » صاحب الدواسر، وإلى غيره من زعماء الجنوب، واتفق معهم على استدعاء النجراني. ويقول ابن غنام: إن الصفقة بين رئيس نجران « حسن بن هبة المكرمي »، وبين زيد بن زامل قد تمت لقاء ثلاثين الف زر « دينار » دفعها ابن زامل ، حين وصلت الى الدلم الرهائن الذين أرسلهم اليه المكرمي ، ضماناً لقيامه بتعهده!

. جاء النجراني الى نجد ، عام ١١٨٩ ، فأرسل اليه أمير الأحساء الجديد « بطين بن عريمر » ، أكثر من ستة آلاف دينار وثلاثمائة حمل بعير من القمح والأرز والتمر ، وتبارى خصوم الدعوة في تكريمه بالأموال والهدايا الكثيرة ، وانضم اليه ، طبعاً ، أهل الخرج والدواسر ، وكثير من بلدان الجنوب والبدو .

سار النجراني بمن ممه من أهل نجران وأهــــل يام ، وبمن انضم اليه من النجديين ، قاصداً الى حائر سبيم ، كما فعل في قدمته الاولى الى نجد . .

وخلال ذلك كان عبد العزيز قد استكمل وسائل الدفاع عن بلدانه ، وأرسل ابنه سعود الى «ضرمى » ليشحنها بالرجال والمعدات، حتى إذا مرَّ بها النجراني كانت شوكة في حلقه : إن أراد ابتلاعها خنقته ، وإن لفظها جرحته (١)!

#### معركة الحائر:

اجتهد النجراني وحلفاؤه كثيراً في اقتحام بلدة الحائر ، فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلا ، فقطعوا نخيل البلدة ليحملوا أهلها على طلب الصلح ، ولكن قطع النخيل زادهم صلابة فاستمروا في مقاومتهم الباسلة من وراء حصونهم وقتلوا من جنود النجراني نحو أربعين رجلا ، ولما رأى النجراني شجاعتهم وصمودهم أدرك أنه لن ينال منهم مأربا ، فصالحهم وانصرف عنهم ، وقصد «ضرمى» لاعتقاده بأن الحائر وحدها ممتنعة بحصونها المتينة ، وأن ضرمى وسائر بلدان نجد أنهل منالا .

<sup>(</sup>١) يقول فؤاد حمزة في كتابه هفي بلاد عسير»: ( إن المكارمة ، الذين منهم رئيس نجران حسن بن هبة ، قحطانيون ، وليسوا علويين ، كا يتوهم بعض المؤلفين ، وهم ليسوا نجرانيين ، وإنها هاجروا الى نجران من بلاتهم طيبة ، التي تقع على بعسد ساعات من صنعاء بجنوب ، ولم تكن للمكارمة سلطة زمنية في أول الأمر ، ولكنهم نجحوا في سياستهم وامتدت سلطاتهم الى بلدان كثيرة وأصبحوا مجمعون بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية ، وهم فرقة من الاسماعيلية البلطنية ) . (العراء الالم الحمل كيلية)

ويعطينا ابن غنام وصفاً للنجراني فيه كثير من المبالغة ، ويتهمه بالكمانة والتنجيم .. ومما قال عنه : (كان ذلك الرئيس في الشر قرين إبليس ، وقد فتن أولئك الهمج من الناس مما يبدي لهم من حساب الرمل والتخمين والاحداس ، وافتتن أولئك البوادي وساروا له بالأموال الروائح والأغادي، فلم يشك أحد من تلك الطوائف أن ذلك الرمال لأسوار الغيب حافظ عارف، وعلى ما يحدث من المكونات محيط واقف، فكانوا اذا أرادوا القتال حماده على سريره في المجال وقصدهم بذلك الاستنصار .. فهات في أثناء انصرافه وشاهد حزاء سعيه وإسرافه ... وفاجأه وارد الحمام قبل وصوله بلده ) .

#### معركة ضرمي البطولية:

أقــــام سعود بن عبد العزيز مدة في « ضرمى » ، يسهر على تقوية حصونها وشحنها بالرجال والسلاح والمعــد"ات والمؤن ، فلما اطمأن الى مناعتها عاد الى الدرعمة .

ولعل النجراني بلغه انصراف سعود من ضرمى ، لذلك حث خطاه اليها ، وأحاط رجاله وحلفاؤه ببروجها ، وفي اليوم التالي هجموا عليها بقوة هائلة ليقتحموها ، فثبتت لهم ثباتاً عجيباً ، ولما تغلفلوا بين أشجارها ونخيلها رماهم حماة المدينة بالبنادق رمياً بارعاً ، ( فكانت شهب الرصاص كأنها عليهم مرسلة او من فوقهم منزلة ، فخرجوا هاربين . . وقتل المسلمون منهم خلقا كثيراً وأوقعوا بهم جراحات غزيرة . . فانهزموا عنهم ورجعوا كلهم خائبين . . ثم بعد تمزق هده العساكر المشهورة . . وتفرق تلك الأجناد المذعورة ، قصد كل قبيل قسله . . ) .

## انسحاب النجراني:

هل خاف النجراني على جنوده من أهل ضرمى أن يفنوهم ، فهرب طالباً النجاة ، كما قال ابن غنام ؟

أم هناك أسباب أخرى حملت النجراني على الانسحاب ؟

يقول المؤرخ الفرنسي « مانجان » : إن وطأة المرض اشتدت على النجراني خلال الحصار المضروب على ضرمى ، فقرر العودة الى بلاده ، وعاد رجاله معه، وقد مات فى الطريق ، قبل وصوله الى نجران .

أما حلفاء النجراني من النجديين فلم يحاول أحد منهم الإستمرار في القتال

بعد ذهابه ، لأنه هو كان معقد الآمال ، فأسرعوا في العودة الى بلدانهم ، قبل أن يتخطفهم رجال الدعوة !

#### بيعة ابن زامل:

كان لمرض النجراني (١) وانسحابه أثر هائل في نفس ابن زامل ، فأسر الى عدد من أعيان قومه برغبته في مصالحة عبد العزيز والدخول في الدعوة والمبايعة ليأمن على نفسه وقومه وبلده ، فوافق إخوانه على فكرته ، فمضى ، ومضوا معه ، الى الدرعية من غير إشعار .. ولا أخذ أمان ولا مفاوضة ولا روية ، فلم يشعر عبد العزيز إلا بقدومه ومفاجأته وهجومه مع أناس من أعيان قومه ، فبايعوا على الإسلام .

وقد طلب منهم عبد العزيز كثيراً من الخيل المطهمة والسلاح ، فأحضروا له كل ما طلب ، فأخذ بعضاً وترك لهم بعضاً تألفاً لقلوبهم .

## فوار این زامل:

في عام ١١٩٠ ه. ، بعد أن انضم ابن زامل الى الدعوة وبايع ، جاء اليه أحد سكان الحوطة ، وطلب منه الإحتكام الى الشرع في مشاجرة سابقة كانت بينها ، فأبى عليه ذلك ، لفطرسة و كبرياء فيه ، فلما ألح عليه في الطلب أخذته حمية الجاهلية فقتله .

ولما حمل الخبر الى عبدالعزيز أمر المسلمين بغزو الدلم؛ وحين عرف ابن زامل عسير المسلمين اليه ، فر" من البلدة مع بعض خواصه .

.. ودخل الموحدون الدلم ٬ وأمر عبد العزيز عليها سليمان بن عفيصان .

<sup>(</sup>١) انظر الهامش في الصفحة ٦ ه .

#### فتن في الدلم والمامة :

في العام ١١٩٠ ه. قدم رئيس بلدة اليامة حسن البجادي، ومعه أعيان قومه على الدرعية وبايعوا على الدين الصحيح والسمع والطاعبة للشيخ وعبد العزيز، وأرسل الشيخ ممهم معلماً مرشداً، ولكنهم ما لبثوا أن نكثوا العهد بعد أيام قلائل وأخذوا يعدون الأسباب للفتك بمن عندهم من أنصار الدعوة، فهرب المعلم الى اليامة سراً وجاء الى عبد العزيز وأخبره بحقيقة الأمر، فأمر ابنه سعود أن يسير بجنود الموحدين الى اليامة لإخماد الفتنة قبل استفحالها، فقصد سعود الى الخرج ولمنا وصل السلمية نزلها ووضع فيها عدداً من الرجال وأرسل مرابطة الى كل من الدلم والضبيعة ونعجان، وكتب الى الشيخ البجادي يطلب منه إخراج الأشرار الذين يريدون الفتك بالمسلمين من البلدة فوعده الإمتثال بشرط أن يرحل (أي سعود وجيشه) عن السلمية ويرجع الى الدرعية، فقبل سعود شرطه ورحل.

ولما اطمأن البجادي الى ابتعاد سعود عن الديار ، تغلبت عليه فكرة الشر والغدر ، فخرج مع شجعان قومه الى السلمية ، ليقتل من فيها من الموحدين ... ولكنهم كانوا قد علموا بنيته واستعدوا له فدافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال ، وسقط منهم شهيدان ، واضطر البجادي وأعوانه الى التقهقر والإنسحاب غذولن .

ولم تقف الفتنة عند هذا الحد . . . فقد كان مع البجادي نفر من أهل الدلم ، الذين يناصرون ابن زامل ، فكتبوا إليه يطلبون عودته الى بلده وتولي الرئاسة عليها، وانطلقوا هم وجماعة البجادي يبحثون عن الموحدين للفتك بهم، واستنجدوا بآل مرة وكانوا نازلين قريباً منهم فأسرعوا في الإنضام إليهم ، وقتلوا عشرة من الموحدين أيضاً ، فاستمد هم الموحدون ودافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال واضطروا الغزاة الى الإنسحاب .

تجمع أهل الفتنة بعـــد ذلك في الدلم وأقبل اليهم زيد بن زامل فرأسوه على

البلدة ؛ وكان أميرها لعبد العزيز ــ ابن عفيصان ــ قد هرب منها ، وتعاهدوا على المضي في حرب الموحدين حتى النهاية .

#### هجرة الموحدين من السلمية :

قدم سعود الى الخرج ، فنزل السلمية ، وأخرج منها المرابطة الذين كانوا فيها ، كا أخرج الموحدين الراغبين في الرحيل عنها ، فخرجوا مع أهلهم وحيوانهم وأثاثهم ، وعاد بهم سعود الى الدرعية حيث نزلوا ضيوفاً مكرمين ، وما ندري هل فعل ذلك سعود إبقاءً عليهم ، أم لأنه كان عاجزاً يومئذ عن التغلب على أهل الفتنة في الدلم ؟

## معركة مخيريق:

مهما يكن الأمر ، فإن الإمام عبد العزيز سار بجنوده الى المكان الذي ينزل فيه آل مرة للانتقام منهم ، وقد أخطأه التوفيق هذه المرة لسببين :

الأول: ان آل مرة فزع لهم الأعراب المجاورون.

الثاني : أن جند عبد العزيز كانوا في عقبة ضيقة ، تدعى (مخيريق الصفا)، ولم يكن لهم فيها مجال للمعركة .

وقد قدر عدد القتلى من الموحدين بأربعين ، وقيل ستين ، ومن مشاهيرهم أمير القصيم ، عبد الله بن حسن ، ولم يجد عبد العزيز نحرجا إلا الإنسحاب والعودة الى الدرعية لإعداد غزوة جديدة ، ولكنه ما كاد يصل الحائر حتى جهّز سرية من ثمانين فارسا وأرسلها الى اليامة ، فعقرت إبلاً لأهل اليامة ثم رجعت .

سنة ١١٩١ ه .سار سعود بالموحدين إلى غزو الخرج َ فاستعد له أهلها والتقوا به قبل وصوله إلى بلدهم في أرض يقال لها ( السهبا ) ، فاشتد بينهم القتال وسقط من الفريقين قتلى ، ثم تتاركا وعادكل منها إلى وطنه . سنة ١١٩١ ه. - آخر سنة ١١٩١ - كما يقول ابن غنام - سارت فرسان الموحدين للغارة على الدلم ، فلقيهم أهل الخرج قبل وصولهم ، فجرت بينهم جولة قتال ، وقع فيها عدد يسير من القتلى .

وفي هـــذا المام أيضاً - كا يقول ابن بشر – ( سار عبد العزيز غازياً إلى الحرج ونازل أهل بلدة الدلم ، ودخلت العدوات الى نواحي الحلة ، وضيق على أهلها ، وكان رئيسها زيد بن زامل غائباً عند البجادي في اليامة ، فحين بلغه منازلة عبد العزيز لأهل بلده استنجد واحتفل بجيش ورجال وسار اليهم فلمسا وصل اليهم واذا رجال المسلمين داخل البلد ، فجعل مسطاه على مناختهم ومن فيها ، وكان فيها رجال عبد العزيز والثقيل من رجال القوم والركاب فأوقع بهم فاقتتلوا قتالاً شديداً ، قتل فيه من المسلمين نحو عشرين رجلا ، فلما أحس الذين في البلد بالوقعة خرجوا منها ، فدخل زيد وقومه البلد ، فرحل عبد العزيز ومن معه ، وقصد بلد نعجان وقطع فعه نخلاً ودمر زرعاً ) (۱) .

سنة ١١٩٥ – في هذه السنة سار سعود إلى الدلم وحاصرها وقطع فيها نخلاً وقتل رجالاً ، ثم سار إلى السلمية ، وبنى القصر الذي عرف باسم (قصر البدع) قريباً من السلمية ، وجعل فيه مرابطة ، وسمى عليهم أميراً ابن غشيان .

ويقول ابنغنام إن الإمام عبدالعزيز هو الذي أشار ببناء هذا القصر اليضيق حماته على أهل الحرج ويتخطفوهم .. وقد خرج فرسان من أهل القصر يوماً فأغاروا على جهاعة من أهل اليامة وقتلوا منهم أحد أبناء البجادي رؤساء اليامة. وكان رجال قصر البدع ( في غالب الليالي والأيام ، يعدور على أهل الخرج وينالون منهم المرام ، ويقعدون لهم المراصد ، ويأخذون كل قادم وقاصد ) ، فلما ضاقت صدور أهل الخرج بهذا القصر وساكنيه، قرروا التخلص منه بأي ثمن

<sup>(</sup>١) يقول ابن غنام ان هذه الحادثة وقعت سنه ١١٩٢ .

فنصح لهم أحدهم أن يصنعوا صندوقاً مصفحاً بالرصاص وفي داخــــــله الرجال ويحملوه على عجل ويدفعوه إلى أصل سور البدع ، ثم يفتح ويخرج منه الرجال وينقضون حجارة السور .. ولما فرغوا من بناء الصندوق ووضعوه على عجل اندفع في الطريق ولكنه توقف في منتصفها .. واضطروا أخيراً إلى إحراقه حتى لا يقع غنيمة في أيدي أصحاب القصر .. ثم سار أهل الحريق والحوطة وأهل الحرج حين أقبل الليل نحو القصر وتعاهدوا على الصعود إليه مها يكلف الأمر ، فقتل منهم خمسة وعشرون وعجزوا وتراجعوا ..

ولجأوا بعد ذلك إلى سعدون بن عريعر، فأقبل اليهم بجنوده ومدافعه، وانضم اليه جميع أهل الحريق واليامة والحوطة والخرج، وأخذ سعدون يرمي القصر بالمدافع، فلا تعمل فيه شيئًا، فقرر العودة إلى وطنه، ولما وصل إلى اليامة وجد أن المدافع التي معه تثقل سيره فتخفف منها . . وتركها في اليامة ، فجاء المسلمون وأخذوها غنيمة هينة (۱) .

#### سنة ١١٩٧ ه.

# مقتل زید بن زامل:

أغار زيد بن زامل على سبيع ، وكانوا نازلين قرب الرياض ، واستاق شيئاً من إبلهم وانصرف عائداً إلى بلده ، فبلغ ذلك سليان بن عفيصان ، وليس ممه إلا ثلاثون مطية ، وكان مع ابن زامل ثلاثائة راكب ، فلما تلاقى الجمعان حدثت بينها ( مناوشة رمي بالبنادق فثارت رمية من عند قوم ابن عفيصان ، فقدرها الله سبحانه في زيد فكانت حتفه ، فسقط من كور مطيته ميتاً . . فأوقع الله الفشل في قومه بعد قتله ، فقتل منهم ابن عفيصان وجهاعته نحو عشرة رجال ، وأخذوا ركابهم ، واستنقذوا إبل سبع ) (٢) .

<sup>(</sup>١) و (٢) ابن بشر .

سنة ١١٩٨ – تولى براك بن زيد بن زامل إمــــارة الحرج بعد موت أبيه ، فجرَّب حظه في المعارك بغزوة قام بها مع أهل اليامة على أهل منفوحة ، فقتل من جماعته نحو خمسة عشر رجلا وارتدوا عن منفوحة وانسحبوا .

وفي هذه السنة بعد عودة سعود من غزوته للعيون اقتضى رأيه (أن يغير على أهل اليامة ، فوجدهم قد خرج جميعهم إلى النزهة والتفرّج في البرية فأغار المسلمون عليهم فولوا منهزمين ، فقتل منهم في تلك الهزيمة أكثر من ثمانين رجلا ) (١).

سنة ١١٩٩ – أغار سعود على قافلة حافلة لأهل الخرج والفرع وغيرهم قادمة من الأحساء وكان عدد رجالها ثلاثمائة ، فلما وصلوا إلى ماء قرب الخرج ، هاجمهم سعود وقتل منهم كثيراً ، وأخذ كل ما كان معهم من أموال وأمتعة وأقشة وإبل (٢) .

وفي هذه السنة قتل براك بن زيد بن زامل ، ولجأ قاتلوه ، وهم أبناء عمه ، إلى الدرعية ، وعرضوا طاعتهم ، ولكنهم ما لبثوا أن هربوا إلى الأحساء (٣).

وفي آخر السنة سار سعود بجيوشه قاصداً الدام ، فلمسا وصلها استولى على نخيلها وما فيه من حلل ، ثم حاصر البلدة فلجأ كثير من أهلها الى قلعتها ، فأمر أن يبنى قصر للمسلمين بين النخل وتلك الحلل ، ولما فرغ من بنائه ، خرج مقاتلة الدلم من قلعتهم وحملوا على رجال سعود حملة واحدة ، فقاتلهم المسلمون ببسالة وقتلوا منهم أكثر من عشرين قتيلا ، بينهم تركي بن زيد ، الذي خلف أخاه في إمارة الدلم ، وعاد المنهزمون الى القلعة ، وانتدبوا واحداً منهم ليأخذ لهم الأمان من سعود ، فأعطاهم سعود الأمان ، ودفعوا اليه نقداً ثمن ما في بيوتهم ودورهم من الحيوانات والأمتعة والسلاح والطعام .. وجعل نخلها في بيت المال فيئا ،

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) ملخصة عن ابن غنام .

وأجلى عن البلاد كل الذين جدّوا في الفتنة واجتهدوا ، وبايع سائر الأهالي ، وسمى سعود عليهم أميراً : سليمان بن عفيصان (١١) .

# يدخلون في دين الله أفواجاً:

بعد استسلام الدلم وطاعتها ، أقبل أهل الحوطة وأهل اليمامة والسلمية وكافة أهــــل الخرج على سعود وبايعوا ، واشترط عليهم في النكال ما شاء من النةود فأحضروها المه (٢).

بعد كل هذه الفتن ، عاشت الخرج في سلام وولاء ، باستثناء محاولة قام بها آل بجادي في اليامة سنة ١٢٠١ ه. فقد أظهروا العداء للدعوة ، ثم تظاهروا بالتوبة لما افتضح أمرهم ، فطلب منهم سعود الذهاب الى الدرعية لمقابلة الشيخ وعبد العزيز ، فساروا الى الدرعية .. ولكنهم في منتصف طريقهم اليها هربوا الى الأحساء ، فأمر عبد العزيز بهدم محلتهم في اليامة ، وجعل الرويس أميراً على البلدة ، وبنى فيها حصناً (٣).

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) ملخصة عن ابن غنام .

# بلاد القصيم

في عام ١١٨٢ هـ. وقف عبدالعزيز حملاته على الرياض، وبدأ يفكر في الاستيلاء على القصيم ليزداد بهـا قوة ومنعة ، قبل استئنافه القتال مع خصميه العنيدين ابن دواس وابن زامل وغيرهما من أعداء الدعوة . .

## غزو عنيزة :

يقول ابن بشر ان حمود الدربي ، رئيس بلدة بريدة ، طلب عام ١١٨٢ من عبد العزيز أن يبعث جيوشه إلى القصيم لنصرة رجال الدعوة ، فأرسل اليهم ابنه سعود بجموع المسلمين فنزلوا باب شارخ من عنيزة ، ونشب القتال بينهم وبين أهل البلد ، فقتل من أهل عنيزة ثمانية رجال ، وقتل من الغزو رجال .

وقدً رابن غنام غزو المسلمين بمائة راكب فقط، وقال إنهم أظهروا في القتال من الشجاعة والإقدام ما بهر العقول ، وسقط منهم ثلاثة شهداء ، وقتلوا عشرة من خصومهم ، ثم عادوا إلى بلادهم .

وهكذا كانت عنيزة أول بلدة في القصم غزاها جيش عبد العزيز ، ولكنها كانت كذلك آخر بلدة في القصم استسلمت إليه !

# معركة الهلالية وبيعة القصيم :

في عام ١١٨٣ هـ . سار عبد العزيز إلى حريملا ، وأقام فيهـا مدة وبعث إلى

بلدان الموحدين أن يخرجوا له (دولا) - أي مقاتلة - فأخرج أهل سدير والمحمل كثيراً من المقاتلين فسار بهم وبمن معه إلى المجمعة فأغار عليها وقتل عدداً من أهلها منهم أخو رئيس المجمعة ، ثم صرف رجال سدير والمحمل إلى بلدانهم وسار بجيشه إلى «الهلالية»، فوصلها ليلاً ، فأعد عزاته وهيأ كمينه ، ثم أغار على البلدة صباحاً ، فنهض أهاما لمقاومته ولكنهم عجزوا عن ذلك ، فاستولى الموحدون على البلاة وأخذوا أموالها وقتلوا عدداً من رجالها ، ثم نودي فيها بالأمان ، وأقام فيها عبد العزيز أياماً ، لبرى أثر المعركة في نفوس سكان القصم ، قال ان غنام :

( فذل أهل القصيم كافة ، وغشيهم أمر عظيم من المخافة ، فرغبوا في الدخول في الإسلام ، والإنقياد لمنير تلك الأحكام ، وأقبلوا على عبد العزيز في تلك الأيام ، فأخذ عليهم عقد الإبرام ، ووضع عندهم معلمين للتوحيد والشرع والأحكام ، وعاد عبد العزيز إلى الدرعية ، ليقسم فيها الغنيمة بالسؤية ) .

# غزو عريمر للقصيم . . وموته فجأة :

لم يكد عبدالعزيز يفرغ من فتح الرياض ويأخذ قسطاً من الراحة حتى فوجى، بزحف خطير يهدد أمن بلاده وسلامتها ، وهو زحف عريمر بن دجين ، صاحب الأحساء ، الى القصيم في عام ١١٨٨ ه .

وصل عريمر الى بريدة ، وكانت هدفه الأول ، فقد كان ناقماً عليها لانضوائها تحت راية الدعوة ، بعد أن كانت خاضعة لنفوذ أمراء الأحساء .

جاءت مع عريعر جموع كبيرة من بني خالد وعنزة ، ولكنه لم يشأ أن يبدأ بريدة القتال ، وإنما أحب أن يأخذها بالمكر والحيلة ، فنزل عند أسوارها وأرسل الى أميرها عبدالله بن حسن يطلب منه الخروج اليه للمفاوضة ، فلما خرج اليه غدر به وأسره ، ودخل البلدة على حين غفلة من أهلها وانتشرت بواديه بين دورها يحطمون أبوابها وينهبونها ، ثم سلتمها الى أميرها السابق راشد الدريبي ،

الذي كان سمود قد عزله ، وبذلك اضطر الموحدون من أهل بريدة الى الهرب منها والجلاء عنها ، وفي مقدمتهم آل عليّان ، فكاتبهم عبد العزيز واستقدمهم الى الدرعمة وأسكنهم فمها مكرَّمين معزَّزين (١).

# يحاربون مع .. ابليس!

خرج عريمر من بريدة بجموعه الوفيرة ونزل أرض الخابية ، على مقربة من النبقية ، وأقسام فيها قرابة شهر ، فكاتبه رجال من نجد وطلبوا منه المسير الى بلدانهم ووعدوه النصرة .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن :

( ولما قيل لرجل منهم – أي من أهل نجد الذين ساعدوا عريمر – وهو من أمثل علمائهم وعقلائهم : كيف أشكل عليكم أمر عريعر وفساده وظلمه ، وأنتم تمنونه وتقاتلون معه ؟

قال: لو أن الذي حاربكم إبليس ، لكنا ممه ) .

#### موت عريعر فجأة :

يقول ان بشر : إن وطأة عربعر اشتدت وخافه الناس ( واستعد للمسبر الى الدرعية وغيرها من البلدان ، فماجله أمر الله سيحانه في موضعه ذلك في الخابية المذكورة ومات ) .

ويقول مانجان : إن عريعر خرج من خيمته يوماً الى البريتصيَّد بالصقور ، فرأى أرنباً من بعيد فأصابه ، ولكن أحد رجاله أخذه لنفسه، فأحضره عربعر البه وقال له : لماذا أخذته ؟

قال: لأحضم والمك إ

قال: أنت كاذب!

واستل ُّ عريمر سبفه وانهال على الرجل طعناً وضرباً بالسيف حتى قتله .

<sup>(</sup>١) انظر ان غنام ومانجان وتاريخ الأحساء.

ولكنه مرض من الجهيد الذي بذله في قتل الرجل ومات ، فكان ضحية قسوته وظلمه !

وهكذاكان موت عريعر نجاةً لنجيد من كيده وغدره ، وخيبة " لآمال الأحزاب التي تعلقت به ، فقد اضطرت جيوشه الى التراجع والعودة الى الأحساء لا تلوي على شيء (١).

## استسلام بريدة:

في عام ١١٨٩ هـ. أمر عبد العزيز ابنه سعود بالسير الى بريدة ، فوصلها ليلاً وباغت أهلها بغارة شديدة ، فتحصنوا في منازلهم ، ولم يستطع سعود اقتحام البلدة مع طول حصاره لها ، فأمر ببناء حصن قريباً منها ، ووضع فيه مرابطة من رجاله وأمر عليهم عبد الله بن حسن ، وعاد الى الدرعية .

وق فعل هذا الحصن فعله . . لأن رجاله كانوا يغيرون كل يوم على بريدة وينشرون الخوف والرعب بين أهلها ولا يدعون أحداً منهم يخرج لرعي سائة . . وهكذا اضطر أمير بريدة الى الاستسلام ، فأرسل الى عبد الله بن حسن يعرض عليه الخروج من البلدة بشرط أن يعطيه الأمان على نفسه ، ففعل و دخل عبد الله بلدة بريدة واستولى على كل ما فيها من أموال ، وقتل خمسين من رجال راشد الدريى أمير بريدة المنهزم وعاد هو الى إمارة البلد .

#### مبايعة القصم :

أظهر أهل القصم ، بعد استسلام بريدة ، رغبتهم في السلام والولاء ، فجاء وجوه أهل القصم إلى عبد الله بن حسن وذهبوا معه إلى الدرعية وهنـــاك بايموا

<sup>(</sup>١) خلف عريمر في إمارة بني خالد والأحساء ابنه ( بطين ) ، وكان له أخوان ينافسانه، وهما : سعدون ودجين ، فحاول بطين استالة الجنود والعامة اليه بأموال وزعها عليهم ، ولكن أخويه قتلاه خنقاً وخلفه دجين ، ولكنه مات بعد قليل ، وقيل : سمه سعدون وجلس مكانه .
( ابن بشمر )

لعبد العزيز على الاسلام والسمع والطاعـة ، فأقر عبد العزير كل أمير في مكانه وجعل أميراً عليهم كلهم عبد الله بن حسن .

#### ثورة ... ومكاتبة سعدون :

استقرت الامور وساد السلام في القصيم سبع سنوات تقريباً وفي عام ١١٩٦ تواطأت بلدان القصيم – باستثناء بريدة والرس والتنومة – على التمرد ، وكتب زعماؤها إلى سعدون بن عريعر أنهم مصممون على قتل رجال الدعوة الموجودين في بلدانهم ، وطلبوا منه الاسراع الى نجدتهم ، ففعل . .

بدأ أهل القصيم تنفيذ خطتهم من اللحظة التي افترب فيها سعدون من ديارهم، فقام أهل الخبر بقتل منصور وثنيان أبا الخيل، وأرسل أهل عنيزة فقيهين من فقهاء الدعوة كانا يعلمان الدين عندهم إلى سعدون فقتلها، وفعلت بقية البلدان المتمردة مثل ذلك.

#### بطولة بريدة :

جاء سعدون بجموعه من بني خالد والظفير وبوادي عنزة الى القصيم ، ونزلوا عند بريدة وحاصروها ، وكانوا يظنون أنهـــا ستقع في أيديهم بسهولة ويسر ، ولكن أهلها قاوموا الغزاة ببسالة وبطولة ،واستطاعوا إفناء الطليعة التي أرسلها سعدون لدخول البلدة .

قال ابن غنام: ( ... فاستشاط سعدون لذلك غضباً ، فحشد جموعه وهجم على البلدة ، فقنت من جماعته في أول يوم من أيام الهجوم أناس ، فحاول في اليوم التالي تسور جدار البلدة فقت جميع الذين صعدوا على السور وبقوا زمناً لا ينقلون ولا يدفنون من شدة القتال ، ثم نصب آلاته ومدافعه لهدم السور وبروج البلدة فلم يستطع أن ينال من ذلك شيئاً ، وكان في أثناء ذلك قد بنى قصراً وضع فيه عدة رجال من ذوي البأس ، فخرج المسلمون الى ذلك القصر ليلا فهدموه وقتلوا من كان فيه .

# اختراع حربي طريف وتراجع سعدون:

انقضت خمسة أشهر وسعدون ومن معه لم يبلغوا من غايتهم شيئا ، فعزم سعدون على اقتحام البلدة فصنع تروساً من الخشب ، كانوا يسمونها « عجلا » تردأ الرصاص عمن فيها فلا يضره ، ثم حمل على البلدة حملة هائلة ، وصالت تلك الجوع وجالت ، وكانوا يساقون بالسيوف من أعقابهم لكيلا ينكصوا ويهربوا ، وهجموا على سور البلدة ومرقبها وبروجها يريدون الاستيلاء عليها ، فنشب بين الفريقين قتال شديد وقع فيه كثير من القتلى ، ثم شاء الله ألا يبلغ سعدون وجماعته ما أملوه ، وأن ينكصوا عن البلدة على أعقابهم خائبين .

# الرجوع الى الطاعة :

بعد أن انتهت الحرب ، ورجع سعدون وجماعته إلى أوطانهم خائبين ، ضاقت الأرض بمن كان قد ارتد ونقض العهد ، فلم يجدوا مفراً من الدخول في حوزة الاسلام ، فأقبلوا على حجيلان – أمير بريدة – يعطونه العهد ويقر ون بالايمان ، فقبل منهم ذلك وأعطاهم الأمان ، بعد أن شرط عليهم الغرامة ، فأسرعوا اليه وحداناً ومجتمعين ووفدوا عليه بلداً بلداً ، ولم يتخلف منهم إلا أهل عنبزة (۱) .

#### عنبزة:

في عام ١١٩٨ غزا سعود عنيزة ، ولكنه لم يستطع دخولها ، ويبدو أن عنيزة لم تدخل في طاعة عبد العزيز إلا عام ١٢٠٢ ه. ففي ذلك العام غزاها سعود ودخلها وأجلى عنها رؤساءها آل رشيد وأمسًر عليها عبد الله من يجيى (٢).

<sup>(</sup>١) يضيف ابن غنام أن ركباً من أهل بريدة سار في أثر سعدون بعد انسحابه ، فصادفوا جماعة من الرجال فنازلوهم وقتلوهم جميعاً وأخذوا ما معهم من الأموال ، وقد كان مع تلك الجماعة مالكثير لأناس من أهل المدينة، فأمر عبد العزيز بأدائه تاماً غير منقوص لأنه كان أوقافاً وأحباساً.
(٣) اسمه في رواية ابن غنام على بن يحيى ، وفي رواية ابن بشير : عبد الله .

# سدير وحرمة ومنيخ

شغلت سدير – أو بعض بلدانها – الدرعية وقتاً طويلاً بحروبها ومبايعتها ونكوثها .. ومن الصعب أن يعرف ، على وجه الدقة ، الزمن الذي دخلت فيه تلك المنطقة بكاملها في طاعة عبد العزيز ، فإن المؤرخين النجديين الكبيرين ابن غنام وابن بشر حين يذكران إن مقاطعة ، كسدير مثلاً ، خضعت وبايعت .. فكلامها لا يعنى قط خضوعها الكامل ، أي بكل بلدانها وقراها .

ومهما يكن الأمر ، فإن أول غزوة غزاها عبد العزيز إلى سدير كانت عام ١١٨١ ، وفي عام ١١٩٤ غزا الزلفي ، وربما كان هذا العام هو العام الذي يصح اعتباره سنة مبايعة سدير ، وإن كانت الأحزاب قد استولت على الروضة عام ١١٩٦ لفترة غير طويلة .

ولماكان اسم « حرمة » يقترن كثيراً باسم سدير في المبايعة والردة والحرب رأينا أن نلخص وقائمهما في فصل واحد .

# غزوة العودة وجلاجل :

في عام ١١٨١ جهز عبد العزيز غزواً وأمر عليه ابن اخيه هذلول بن فيصل ـ وأشرك معه في الغزو ابنه سعود ، وتلك كانت أول غزوة يشارك فيها سعود ـ وأمره بالمسير إلى العودة ، فسار حتى بلغ البلدة ليلاً، فأعد كميناً وأوصى رجاله بأن يدخلوا البلد ويستولوا على قلعتها متى خرج أهلها إلى القتال واشتبكوا مع الغزاة ، وقد نهض رجال الكين بعملهم على أكمل وجه، فاستولوا على القلعة، وبذلك سهل على جنود الموحدين الاستيلاء على البلدة ، وقد سقط في المعارك عدد غير كبير من القتلى ثم نودى بالأمان .

### غزو الزلفى:

في العام ١١٨٢ سار سعود بن عبد العزيز على رأس جيش من رجال الدرعية وأغار على بلدة الزلفي في سدير ، وقتل ثلاثة من رجالها ، ثم عاد إلى الدرعية . وتلك أول غزوة تأمر فيها سعود ، أما غزوة العام السابق فكان فيها تابعاً لابن عمه هذلول .

وقد أطلق ابن بشر على سعود ، في أعقاب هذه الغزوة ، لقباً طريفاً ، هو: « السردال » ، وهي كلمة مستعملة في الجيش التركي بمعنى القائد – ولكنها في التركية تنتهي بحرف الراء لا اللام – سردار – قال : (هـذه الغزوة هي أول غزوة لسعود قاد فيها الجيوش إلى القتال، وصار « سردال » للفرسان والأبطال). وفي العام ١١٨٨ بعد أن فرغ سعود من قتال الدلم ، توقف قليلاً في الحائر ،

وي العام ١١٨٨ بمنه أن فرع صفود من المام وقف فليلزي الخار وهناك جهز سرية من الموحدين وأمر عليها (عدامة بن سويرى ، وأمره بالمسير إلى الزلفي وغزوها ، فسار اليها ، فإذا بركب من أهل الزلفي خارج من البلد فأغار عليهم وقتلهم ، وكانوا نحو العشرين ) (١١) .

#### بيعة المجمعة وحرمة :

وفي هــــذه السنة – ١١٨٨ هـ . – قدم وفد من أهل حرمة والمجمعة على الدرعية وبايموا ، ولكنهم اشترطوا إعفاءهم من الجهاد سنتين فقط .

## بيعة أهل الحريق:

ووف على الدرعية في تلك السنة أيضاً محمد بن رشاد الهزاني ووجوه أهل الحريق وبايعوا .

<sup>(</sup>١) ابن غنام .

# وفد منيخ والزلفي وأخو الشيخ:

وفي سنة ١١٩٠ه. قدم وفد من أهل منيخ والزلفي على الدرعية ، وكان معهم الشيخ سلمان بن عبد الوهاب ، أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب – وخصمه سابقاً – فأكرمه عبد المزيز والشيخ ووسما عليه في النفقة فأقام في الدرعية مع عباله وأظهر من الصدق في خدمة الدعوة ما محا سيئاته السابقة (١) . ويقول ابن بشر إن مجيء سلمان كان بطلب من عبد العزيز والشيخ .

ويقول ابن غنام إن وفد منيخ والزلفي قدموا و لتجديد عهد الإسلام ، ، ولكنه لا يقول لنا متى كان نكوثهم بعهدهم . .

### فتنة في حرمة .. وسدير :

في العام ١٩٩١ بلغ عبد العزيز أن جماعة من سدير ومنيخ يستعدون للردة وقتل الموحدين ، فأمر أخاه عبد الله بن محمد ، الجد الأعلى للأسرة المالكة السعودية ، بالسير اليهم ، فأتى ( بلاد حرمة في الليل وهم هاجعون ، ففرق عبد الله رجالاً في بروج البلد ومواقفها التي تلي القلمة ، وفي البروج التي تقابل بيبان القلعة ، والجموع في متارسها ، فلما انبلج الصبح ، أمر عبد الله على كل صاحب بندق يثورها ، فثوروا البنادق دفعة واحدة ، فارتجت البلاد بأهلها وأسقط بعض الحوامل ، ففزعوا ، وإذا البلاد قد ضبطت عليهم ، وليس لهم قدرة ولا نخرج ، فأرساوا الى الأمير عبد الله يستخبرونه الخبر، فقال: و لا بأس عليكم ولا خوف ، ولكن أميركم عثمان ذكر عنكم أشياء توجب المخالفة وادً عي الحذر على نفسه منكم وعدم القدرة على إنفاذ أمر الدين في بلدكم ، ولا يستقر له فيها قرار إلا برهائن رجال من كباركم ، نأخذهم معنا حتى تخضع رقاب السفهاء وبضرب الدين عندكم بجرانه كم .

فلما رأى أهل البلد ذلك لم يكن لهم بد من الموافقة ، وطلب أربعة رجال

<sup>(</sup>١) ابن غنام .

من آل مدلج رؤساء أهل البلد .. وخرج اليه هؤلاء الأربعـــة ورحل بهم الى الدرعية ، بعد أن بايم له أهل البلد ) .

وقد أناخ الأمير عبد الله بن محمد، بعد خروجه من حرمة، في سدير، وأرسل الى أمير الحوطة وأمير العودة يطلبها اليه وأخذهما معه الى الدرعية، لأنه تحقق موالاتها لأهل حرمة علىما هما به من نقضالعهد، وأما سويد، صاحب جلاجل، وكانت له ممالأة لحؤلاء، فتركه عبد الله خوفاً من خلل يقع في سدير.

### الفتنة في حرمة والمجمعة :

ويقول مؤرخا نجيد: إن رؤساء سدير أجمعوا على الغدر بالموحدين ، ودعوة أهل كل بلد الى قتل من عندهم من الموحدين ، وتميداً لذلك أرسلوا الى كبار الموحدين المقيمين في المجمعة أن يأتوا الى «حرمة » للنعليم – ففيها متعلمون ومستمعة – فجاء الى حرمة كثير منهم ، ثم أرسلوا الى أمير حرمة ، وكان في نخل له ، يعلمونه بقدوم تلك الجماعة ، وكانوا ينوون البدء بقتله والتخلص منه ، فأعد واله ستة رجال يترصدونه ، فلها قدم قتلوه . . ثم حبسوا كبار الموحدين كرهائن ، لقاء رهائنهم الذين ذهبوا مع الأمير عبد الله و دبسوا في الدرعية ، ثم ساروا الى المجمعة لقتل من فيها من الموحدين ، وإمساك قلعتها والتحصن فيها ، ولكن الموحدين كانوا قد سبقوهم الى القلعة و دافعوا عنها ولم يمكنوهم من اقتحامها ، فرجع أهل حرمة الى بلدهم خائبين .

ويقول ابن بشر: إن أمير المجمعة ، حمد بن عثان ، المهالى، لأصحاب الفتنة ، كان عند باب القلعة ، ومعه عدة رجال من أهل البلد ، فلما رأوا ( جمع الرجال قد أقبل ومعهم عدة الحرب وأحسوا فيهم الشر، أغلقوا دونهم الأبواب، فجعلوا ينادون لابن عثان، وهم خلف الباب، ليفتح لهم.. فأمسك الله على يده ولسانه).

ولما بلغ عبد العزيز ما حدث في حرمة والمجمعة جهز ابنه سعود فسار بأهل العارض الى حرمة ، بينا تبعه مقاتلة من الوشم والمحمل الى منيخ ، وقد حاصر سعود حرمة أياماً ، ثم طلب أهلها منه المصالحة ، فصالحهم ، على أن يطلقوا

الأسرى الذين عندهم ، ويطلق هو أسراهم في الدرعية ، وقد قبـِل ذلك لأنه كان يخاف من رئيسي المجمعة وجلاجل نقض العهد .

ويقول ابن بشر : إن سعود عزل -- بعد ذلك -- رئيسي المجمعة وجلاجل وأخرجها من بلديها واستعمل عبد الله بن جلاجل أميراً على بلدان سدير ومنيخ.

# المعارك مع أهل حرمة وحلفائهم:

في سنة ١٩٩٣ ه. عزم أهل حرمة على رفع لواء العصيان ، ورأوا أنه لا بد لهم من الاستيلاء على « المجمعة »، لأن فيها عدداً غير قليل من الموحدين وعندهم مرابطة من جند عبد العزيز يتهددون سلامة حرمة وأمنها في كل حين، ولكنهم أدر كوا عجزهم عن القيام بهذا العمل منفردين ، فكتبوا الى سعدون بن عريعر ، رئيس الأحساء وبني خالد ، يلتمسون منه النصرة ، واستدعوا أهل الرلفي للإنضام اليهم فقبلوا وتواعدوا على يوم معلوم بهجمون به على المجمعة هجمة واحدة على حين غفلة من أهلها ، وقبيل موعد الهجوم بقليل ألبسوا ( أناسا منهم ثياب النساء الغواني ، وأمروهم أن يسيروا الى المجمعة .. ويصعدوا الى بروج القلعة ، حتى يدهموا المسلمين في البلد ، ثم تكون لهم فيها منعة .. فلما بادروا الى ذلك .. وصعدوا الى تلك البروج فأمسكوها .. تنبه أهل المجمعة لكيد المعتدين ) .

أقـــام مقاتلة حرمة وحلفاؤهم من أهل الزلفي ونصيرهم سعدون بجموعه الكبيرة محاصرين للمجمعة أياماً ، وأخذوا يقطعون النخيل ويفسدون الزرع ، وكاد أهل المجمعة يطلبون الصلح لولا أن مدداً جاءهم من الامام عبـــد العزيز ، وذلك أنه أرسل الى حسن بن مشاري بن سعود ، في بلد جلاجل ، أن يجهز سرية لمناصرة المجمعة ، فسارت السرية ليلا واستطاعت الوصول الى البلد من غير أن يفطن لها المحاصرون ، وكان أهل المجمعة متحصنين في قلعة البلد ، فألقوا لرجال السرية الحبال فتعلقوا بها وصعدوا الى القلعة سالمين . . ولما عرف سعدون وأهل حرمة والزلفي بوصول هــذه النجدة الجريئة الى المجمعة ينسوا من التغلب عليها

( وقد كانت ضاقت صدور البوادي من الحصار ومن حبسهم مواشيهم، فرحلوا عن المجمعة منصرفين، ورجع أهل الزلفي الى بلادهم، فاستقرت الحرب بين أهل المجمعة وأهل حرمة).

### عبد الله ينازل أهل حرمة :

بعد فك الحصار عن المجمعة ، جهز عبــد العزيز أخاه عبد الله وأرسله لغزو حرمة ، فوقع بينه وبين أهلها قتال ، سقط فيه عدد من رجال حرمة قتلى ، كما قطع عدداً كبيراً من نخيل البلد ، ثم رجع عبد الله الى الدرعية .

### سعود يدمر سور حرمة ويجرُّر متمرديا :

بعد عودة عبد الله ، خرج سعود واستنفر معه أهل البلدان ونزل على بلد حرمة وحاصرها أشد الحصار وقطع شيئاً من نخيلها وما زال يضيق على أهلها ويقاتلهم حتى ملا الرعب قلوبهم ، فأرسلوا الى سعود يطلبون المصالحة فصالحهم ( على ما في بطن الحلة من الأنفس والأموال ) ، فلما استقر الصلح كتب إلى أبيه يخبره بذلك ، فكتب اليه عبد العزيز : ( ان أهل هذه القرية تكرر منهم نقض العهد ، وهي محذور كلها ، فدمرها واهدمها ) .

فأمر سعود بهدم سورها وبعض من بيوتها ، وأمر أيضاً على اناس من أهلها من أثار الشر على المسلمين أن يرتحلوا عنها ، فارتحل اناس كثيرون ونزلوا المجمعة وكثير منهم نزل بلد الزبير .

تلك رواية ابن بشر ، وأما ابن غنام فلا يشير اطلاقاً الى كتاب عبد العزيز ، ويقول ان أهل حرمة صالحوا وعاهدوا واشتروا من سعود (جميع ما في البيوت من الأموال والطعام . . فأمر بهميع القصور وإزالة ما فيها من الدور ، ويجلاء آل مدلج كافة ) .

# غزو الزلفي عام ١١٩٤ ه . :

غزا سعود بالمسلمينبلدة الزلفي – في سدير – وكانوا قد أنذروا به فاستمدوا

له ، وجرى بينهم قتال سقط فيه بعض الرجال ، ثم رجع سعود بجنده إلى الدرعية .

وفي نفسالعام غزا عبد الله بن محمد بلدة الزلفي أيضاً فلم ينل من أهلها منالاً فرجع عنهم .

ويقول ابن بشر ان المسلمين عادوا إلى غزو الزلفي وأشعلوا النار في زروعها، فبايع أهلها على دين الله ورسوله والسمع والطاعة .

### غزوة الأحزاب للروضة .. ثم استيلاء سعود عليها:

يقول ابن بشر في أخبار سنة ١١٩٦ ه. ان سعدون بعد ارتحاله من بريدة سار ونزل قرب الزلفي ( وأقام عليه أياماً واجتمع معه أناس كثير من أهل الخرج وغيرهم ، ثم ارتحل ونزل د مبايض ، الماء المعروف فأقام عليه وصار معه أناس كثيرون من جلوية البلدان من أهل حرمة وآل ماضي أهل الروضة وأهل الزلفي وزيد بن زامل بأهل الخرج وأقاموا أياماً على مبايض يديرون الرأي في أي بلد يسطون فيها من سدير فأجتمع رأيهم على السطوة في بلد د الروضة ».

فلما كان بعد عيد النحر من هذه السنة سار اليها آل ماضي ومن معهم من قبياتهم وجماعتهم وسار معهم آل مدلج وغيرهم من أهل سدير والزلفي وسار معهم أيضاً زيد بن زامل ومن معه من أهل الدلم واهل الخرج ، فسار الجميع ليلا وسطوا فيها قبيل الصبح واستولوا عليها ، وكان في الحصن الذي في وسط البلد جماعة مرابطة من جهة عبد العزيز من أهل العارض وغيرهم.. فأنزلوهم من الحصن بالأمان ، وأخرجوهم من البلد .

ورحل سعدون من مبايض ونزل الروضة وأقام فيها حتى استقر فيها آل ماضي وضبطوها . . ثم رحل منها سعدون وتركها ، وتفرق أهل البلدان الذين سطوا معه فيها ، ومن ساعة رحل سعدون والرعب وقع في قلوب آل ماضي . . ثم صار أهل سدير يواقعونهم بالقتال في كل وقت ، وأقبل امداد من العارض والمحمل وكثرت عليهم الوقائع وضيقوا عليهم ) . .

وخلال ذلك كان سعود نازلاً في ( ثادق ) فرحل منها وجاء إلى الروضة . . فاشتد على أهلها القتال واستولى سعود على شطر كبير من النخيل وأخذ يقطع الأشجار وأنزل اهل البروج من بروجهم وبقيت قلعة البلد وحدها فأرسلوا إلى سعود وطلبوا المصالحة وبذلوا له كثيراً من الدراهم نكالاً ، فصالحهم على حقن الدماء وما في بطن الحلة من الأموال ، وأن يرحل عن البلد: آل ماضي واعوانهم فاستولى سعود على البلد وأجلاهم عنها ، ومدة لبثهم فيها وحربهم شهر .

وكانت بلدة الداخلة في ذلك الحرب ملجاً لمقاتلة المسلمين (١) .

### بيعة وادي الدواسر:

يقول ابن بشر ، في أخبار سنة ١١٩٩ ه . ، أن رئيسي وادي الدواسر ، ربيع وبدن ، ابني زيد ، حضرا الى الدرعية ومعها ( رجال من رؤساء قومها على الشيخ وعبد العزيز ، وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) .

ويبدو أن هذه البيعة كانت قاصرة على هذين الزعيمين وفئة صغيرة معها ، أما بيعة وادي الدواسر الاجتماعية فلم تتم إلا عام ١٢٠٢ هـ. (وذلك بعد مجاولات ومقاتلات عديدة ) .

هذا كل ما نجده في ان بشر عن بيعة وادي الدواسر .

أما ابن غنام فيعطينا تفاصيل طريفة عن جهاد الأخوين ربيع وبدن في سبيل نشر الدعوة بين أبنـــاء الوادي . ومن المفارقات اللطيفة أن المؤرخ الفرنسي ومانجان ، يورد لنا ، في شيء من الاختصار ، نفس الرواية التي نجدها في ابن

<sup>(</sup>١) تلك رواية ابن بشر ، ويقول ابن غنام ان سمدون حاصر الداخلة فلما بلغه ظهور سعود حصل له الرعب والارجاف وولى مدبراً . . وإن رجالاً من أهل الإيمان من سدير وغيرهم بادروا أهل الروضة القتال قبل مجيء سعود اليها وقتلواً من أهلها عدة رجال وحصروا الأهلين . . ولمساجاء سعود استولى على جميع الحلل التي كانت في النخل وشرع في قطع النخل والأشجار فطلب الأهلون الصلح وعاهدوا على الإسلام . . وأمر عليهم عبد الله بن عمر .

غنام ، مع أنه لم يأخذها عنه ، وها نحن نورد روايته ثم نتبعها بخلاصة وافية لأقوال ان غنام .

#### رواية مانجان :

أخذ الأخوان ربيع وبدن ، بمد عودتها من الدرعية ، يدعوان أهل وادى الدواسر الى اعتناق المذهب الحنبلي الوهابي ، فامتنع من ذلك وجهاء الوادي ، وجرى قتال بين الفريقين ، فتحصن الأخوان و َمن معها في شبه حصن أقاماه في قرية « دام » ولم يستطع خصومهم اقتحامه ، ولذلك عمدوا الى إلقـــاء حمار ميت في بئر الماء التي يستقي منها رجال الحصن ، فحفر أصحاب الحصن بئراً جديدة ، ثم أرسل ربيع الى خصومه يطلب الهدنة وأهدى الى زعيمهم فرساً ، وذخائر ، فأرسلها الله فتقوسي بذلك وامتنم ، وعاد القتال بلنه وبين خصومه وتقدموا نحو الحصن ، ولكن إحدى المصفحتين تحطمت وتطانوت صفائحها وتكشفت عن الجند الذين فيها . . وبعد حصار طويل ومناوشات كثيرة اقترح المهاجمون على ربيع الخروج من حصنه بأمان، فقبل وخرج وذهب الى الدرعية، فأعطاه عبد العزيز مالاً وسلاحاً وذخيرة ، وأثنى عليه وشجعه، فعاد الى الوادى وأقام حصناً جديداً ، واستمر يقاتل الأهمالي حتى أتعبهم ، فلجأوا الي رئيس نجران يلتمسون منه العون والنصرة ، فأقبل اليهم وعــالج الحصن فلم يستطع اقتحامه.. ولذلك رأى زعماء الدواسر أن أفضل وسيلة لضمان سلامتهم وأمنهم هى الطاعة لعبد العزيز ، فخاطبوا في هذا الأمر « ربيعاً ، فأشار عليهم بالذهاب الى الدرعية ، ففعلوا ، وهناك قدموا طاعتهم .. ولكنهم عادوا الى العصيان بعد ستة أشهر ، فسار اليهم أمير الخرج سليان بن عفيصان ، وهزمهم ، فطلبوا الصلح ، وفرض عليهم عبد العزيز ألفي بندقية وألفي ريال .

### خلاصة رواية ابن غنام:

في عام ١٢٠١ هـ. وفــُدَ ربــم وبدن ، رئيسا المخاريم، على الدرعية وبايما ، ثم عادا الى الدواسر يدعوان بدعوة التوحيد ، فنفرت منها الجماهير وناصبتها العداء ، فبنيا لأنفسها ولمن تبعها قصراً منيعاً ، ثم جددا الدعوة وأحرقا شجرة كان يتمتدها الأهـــالى ، فغضب الأهالى لمعبودهم وساروا الى القصر وحاصروا الأخوين وجماعة الموحدين ثلاثة أيام فلم ينالوا منهم منالًا ، فعمدوا الى إلقاء حمار ميت في بئر القصر، ولكن أهل القصر حفروا لأنفسهم بئراً جديدة ، ثم أهدوا الى رئيس العصابة الشائرة فرساً فارتد عنهم بمن معه ، ثم أرسل ربسم الى عبد العزيز مخبره بما كان ويستنصره ، فأمدَّه بمـال وسلاح وزاد ، وكتب الى مبارك من عبد الهادي أن يساعد ربيعاً ، فأسرع اليه ونزل في القصر ، فحاول جماعة والخطاطية» أن يبنوا قصراً أمام قصر ربسم ، ولكن جماعة ربسم حالوا دون ذلك ، فعمد الخطاطبة الى صنع « زحافات » من خشب ، في كل منهـــا ثلاثون رجلًا ، وتقدموا نحو القصر فانكشفت إحدى الزحافات وقتل الموحدون تسعة من رجالها ، ثم أتبعوهم بسبعة آخرين ، وأخذوا منهم أسلحة ودروعاً ، ولما رأى أهل الوادي عجزهم عن الموحدين وتكاثر خسائرهم وضحاياهم اطلبوا من الموحدين الخروج من القصر بأمان ، ففعلوا وذهبوا الى الدرعية ، فأحسن عبد العزيز وفادتهم وأكرمهم ، ثم عادوا الى الدواسر وبنوا قصراً جديداً يقابل قرية « تمرة » ، وراحوا يشنون الغمارات منه على قرى الوادى ، فأذعنت لهم عشائر كثيرة وفي طلبعتها ( الحنايجة ) ، ودخـــاوا في الدعوة ، ولذلك رأى رؤساء الدواسر المناهضون للدعوة ، وفي مقدمتهم رؤساء الرحِمان والوداعن ، أنهم عاجزون عن الاستمرار في الكفاح ، فلجأوا الى رئيس نجران لإنجادهم ، فأقبل الى الوادي وقاتل جماعة الموحدين ، وأكثرهم من الحنابجة ، فأنزلوا به

خسائر فادحة ، واضطر الى التراجع والعودة الى بلاده مهزوماً ذليـلا . . وكان نصر الموحدين عظيماً وكانت آثاره سريعة ، فجـاء الرجبان وجميع الوداعين وبايعوا ، وتتابعت على ذلك القرى 'مكر َهة ، ولكنهم عادوا الى العصيان والفساد بعد ستة أشهر ، فكتب عبد العزيز الى سليان بن عفيصان أن يجهز جيشاً لقتالهم ، ففعل ، ( وقدم عليهم عجلا ، ودام فيهم القتل والقتال ، حتى انكا أهل الضلال ، ونكد عليهم العيش والبال ، وضاق عليهم الحال . . فبعد ذلك رغبوا في الإسلام ودانوا . . فقدموا الى الدرعية . . فعاهدوا عبد العزيز على الإسلام ، وشرط عليهم . . ألفي ريال وألفي أتفق . . أن تسلم في الحال . . فالتزموا بذلك ووفوا به وسلموه ) .

### الأحساء

( الأحساء . . ملك كثير الخير ، كالبصرة في كثرة الطعـــام والأشجار والأنهار . .

وفيه من الأرز شيء يكفي جزيرة العرب قاطبة ، ومن التمر كذلك . ولم يبسط الملك لآل سعود حتى أخذوا الأحساء .

.. وكل طائفة هلكت بالقحط من أطراف مملكة آل سمود يأمرهم بالذهاب إلى الأحساء فترد حالهم في أقل الأيام ، وليس ذلك إلا من بركة فيها وحاصل كثير ) .

# لمع الشهاب

(.. وكان من العوامل التي أعانت سعود على الاستيلاء على الأحساء وغزو العراق الجنوبي : وجود الحمــــلة الفرنسية في مصر ( ١٧٩٨ – ١٨٠١ ) و انشغال الدولة العثانية بمواجهتها ).

الدكتور رجب حراز ( الدولة العثانية وشبه جزيرة العرب )

#### الاحساء

لم تكن الأحساء ، حتى القرن الثالث عشر للهجرة ، معدودة من دولة نجد ، ولا خاضعة لأحد من أمراء نجيد ، وقد نستطيع القول أن أمراء الأحساء والقطيف هم الذين كانت لهم السيطرة والصولة والجولة في كثير منالبلدان النجدية ، وكان أمراء الأحساء ، وخصوصاً آل عربعر ، يقومون بغزوات كثيرة على القصيم وغيرها ويجدون من النجديين أنصاراً يساعدونهم على عدوانهم ، بسبب اختلافهم على الزعامات المحلية ، وقد رأينا ، قبل ، كيف ألزم أمير الأحساء واحداً من أمراء نجد ، هو صاحب ، العيينة ، ، بقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو نفيه من بلدته ، فنفذ أمره صاغراً .

ولعل الدرعية من بلدان نجد القلائل التي رفضت الخضوع الى أمراء الأحساء وقاومتهم وطردتهم عنها . ويذكر لنا ابن بشر في سابقة العام ١١٣٣ه. – وهو عام ولادة عبد العزيز بن محمد – أن سعدون بن محمد بن عريعر قضى فصل الصيف في نجد (وحجر الكثير في العارض كل فصل الصيف، وأظهر المدافع من الأحساء ونزل عقربا المعروفة . . ثم سار الى الدرعية ، ونهب فيها بيوتاً في الظهيرة وملوى والسريحة ، وقتل أهل الدرعة من قومه قتلى كثيرة ) .

### التحدي الأول للأحساء :

في عام ١١٧٦ ه . خرج من أرض نجـــد رجل تحدَّى أمير الأحساء في عقر

داره ، فغزا بلدين من بلدانه وقتل عدداً من رجاله وعاد سالماً الى وطنه ، هــذا الرجل هو : الأمير عبد العزيز بن محمد ، وكان ذلك في حياة أبيه .

كان هذا التحدي، في ذلك الوقت، أمراً عظيماً جداً ، ولكنه لم يكن يمني خطراً جسيماً يتهدد سلامة الأحساء، لأن احتمال خضوع الأحساء يومئذ للدرعية كان يشبه احتمال خضوع الضم للغزال .

ولكن عبد العزيز أخذ يزدادكل يوم قوة ، بيناكان صاحب الأحساء يزداد كل يوم ضعفاً ، وفي أحسن حالاته يقف حيث هو .

# التحدي الثاني:

وفي العام ١١٩٨ ه . قـــام سعود بن عبد العزيز بتحدي الأحساء مرة ثانية ، فأغار على ( العيون ) من قرى المبرز .

### التفكير في الاستيلاء على الاحساء:

بعد غارة العيون ، بدأ عبد العزيز يفكر في الاستيلاء على الاحساء ، وكان ميزان القوى قد تغير كثيراً لمصلحته ، وكان الخلاف قد دب بين زعماء الاحساء فكان ذلك فرصته الذهبية ، فيتخلص نهائياً من خطر أمراء الأحساء على بلاده وينتفع بموارد الاحساء العظيمة .

# الدماء بين بني خالد :

قال صاحب اللمع: (إعلم أنه لما أراد الله ذهاب دولة الخوالد وضع الشقاق بينهم ، فصار كل من آل حميد يجر شعباً من القبيلة لنفسه ، ليقوى أمره فينال الرئاسة ، ولم يكونوا كذلك من قبل بل كانوا جميعاً. وأول همذا التفرق أن عرعر بن دجين .. لما مات ولي بعهده ابنه بطين بن عرعر ، فاختلف عليه اخوانه ومشائخ قبائل بني خالد ، وقد قتلوه غيلة لأمور نقموا بها عليه ، فتولى بعده أخوه سعدون ، وحكم في بني خالد اثنتي عشرة سنة ، وكانت شوكة آل سعود ،

حينتُذ ، قد قويت في جميع بلدان نجد ، من حضر وبدو ، فصارت قوتهم أول وهن دخل على بنى خالد ) .

ويقول ابن بشر في أخبار سنة ١٢٠٠ ه. : (وفيها دبت بين بني خـــالد الفتن واستحكت في قلوبهم الشحناء والاحن. . فأراقوا بينهم الدماء . . وغدا بعضهم لبعض سالباً ولهلاكه مريداً وطالباً فأصبحت الأرض من أفعالهم تعج والحلق تجار إلى الله وتضج ، وتدءو عليهم بالاذلال .

وفيها جرت وقعة ﴿ جضعة ﴾ بين بني خالد ' وذلك إن رؤساء المهاشير وآل صبيح اتفقوا مع عبد المحسن بن سرداح ودويحس بن عريعر على مقساتلة ﴿ سعدون ﴾ رئيس بني خالد ' وأرسلوا إلى ثويني واستنجدوه واستنصروه .. فأقبل اليهم بجموعه وتنازلوا مع سعدون مدة أيام ' وقتل بينها قتلى كثيرة وصارت الكرة على سعدون ومن معه فانهزموا ' واستولى دويحس في بني خالد والأمر والحل والعقد بدد عبد المحسن .

#### التجاء سعدون الى الدرعية :

هرب سعدون من الأحساء لا يلوي على شيء ، ثم بدا له أن يلجأ إلى حمى عبد العزير ، صديق خصمه ثويني ، وفي هذا من الاحراج ما فيه . . وهكذا سار إلى الدرعية ، ومعه عدد محدود من أنصاره ، فلما وصل إلى ظاهر البلدة ، أرسل إلى عبد العزير يطلب منه قبوله ضيفاً ولاجئاً ، فأجابه عبد العزير أنه متعاهد مع ثويني ، ولا يحب أن يؤوي اليه خصماً لثويني . . ولكن سعدون تجاهل هذا الرفض وتابع طريقه إلى الدرعية ، ودخلها . .

ويقول مانجان أن عبد العزيز حبس سعدون عنده ، ثم استشار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في أمره ، فقال له الشيخ : لا يجوز لك قتل هــذا الرجل ولا رفض ضيافته ، وقد ينفعك يوماً في الاستيلاء على الأحساء ، لأن له فيها أنصاراً.

ويقول ابن غنام إن عبد العزيز فوجيء بوصول سعدون وجماعته إلى الدرعية وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة ، فحصل له كثير من الكرب ، ثم أسر بذلك

الخبر إلى الشيخ ، فجلا عنه الشبه والأوهام ، وتلا عليه الآية الكريمة : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله قدير والله غنور رحيم ﴾ فسرى عن عبد العزيز وتبين له وجه الحق .

قبيل عبد العزيز التجاء سعدون اليه ، وكتب إلى ثويني يخبره بنزول سعدون عليه ، ويقول إن هذا لا يعني نقض العهد القائم بينها لأنه لن يعين سعدون عليه ولن يدعه يفعل شيئًا يضره . . .

لم يرض هــذا الكلام ثويني ، وأصر على اعتبار ذلك نقضاً للمهد وتحدياً ، أو أنه ادعى ذلك لغاية في نفسه ، وجد في التجهز للحرب (١) .

#### التمهيد للاستيلاء على الاحساء:

في سنة ١٢٠٢ ه. ذهب سمود الى الدهناء وأقسام فيها ، يريد ان يتحسس ويتفحص الأخبار عن بني خالد .

وفي تلك السنة غزا سليان بن عفيصان بلدة « الجشة » في الاحساء ، وقتل من أهلها رجالاً ، وغزا كذلك «العقير»، فأخذ ما في الحان من الأموال وأحرق بيوت الجريد .

وفي سنة ١٢٠٣ ه . سار سعود بجنود كثيرة الى الاحساء ، وكان بين جنوده

<sup>(</sup>١) لقد حارب سعدون الدرعية غير مرة ، وفي عــــام ١١٩٢ ه. طلب من عبد العزيز المصالحة فأجابه اليها ولكن سعدون ما لبث أن نقض الصلح، وفي عام ١١٩٤ ه. هجم سعدون على غزو لأهل سدير والوشم الموحدين وقتلهم وكان بين قتلاهم أميرا الغزو .. ثم أغار على النبطة ومعهم غزو لأهل ضرمى فقتل من الموحدين ثلاثين رجلا ، وفي العام ١١٩٦ ه. غزا سعدون بريدة وحاصرها طويلا وعجز عنها ، كا غزا الروضة .. وهكذا نرى سجل سعدون حافلا بالدعوة ، ملطخاً بالدم .. ومم ذلك قبل التجاؤه ..

أما مبب ثورة عبد المحسن على سعدون ، فهو أن سعدون كان يخشى من الشيخ عبد المحسن آل عبيد الله ، خال داحس ومحمد ، أخو سعدون لأبيه ، أن ينازعه الرئاسة أو يدفع اليها أحد أخويه المذكورين ، فصمم على قتله . . وعلم عبد المحسن بذلك فهرب مع داحس ومحمد سراً إلى العراق واستنصرا الشيخ ثوبني . .

عدد من عربان بني خالد الذين جلوا الى الدرعية ، فالتقى بمقاتلة لعبد المحسن ودويحس ، وجرت بينهم مناوشة قصيرة ، ثم انصرف سعود راجعاً . ويعلل ابن غنام سبب إسراعه في العودة بأنه علم أن جماعة من جنوده ، وهم من بني خالد ، أضمروا الخيانة . ويقول صاحب اللمع أن رجال سعود هم الذين كانوا يقاتلون فكان أكثر القتلى منهم .

عاد سعود من الدرعية الى الاحساء مرة اخرى برجاله المخلصين وحدهم ، فسار الى المبرز ورمى أهلها بالبنادق ثم سار الى قرية و زالفضول ، ( فأخذها وقتل من أهلها نحو ثلاثمائة ) .

#### تحريض الشريف غالب:

ويقول صاحب «اللمع»: إن الشريف غالب (كتب لعبد المحسن يرغبه في حرب آل سعود ، وقد بذل له شيئاً من المال نقداً ، وأعطاه بيده خمسين عبداً من عبادلة السند والاغوان « الأففيان » ، لأنه لا يمكنه توصيله – أي المال – الى عبد المحسن بغير ذلك ، لإحاطة ملك آل سعود بجميع أرض بني خيالد براً وبحراً ، وجعل معهم اثنين من خدامه لأجل التوصيل ، وقال : إستعن بهذا على حرب عبد العزيز واغزه من تلك الأطراف التي تليكم، لئلا تقوى شوكته فيميل عليكم ميلة واحدة ، وهاأنذا أمشي عليه من جهة الحجاز ، فأجابه عبد المحسن لما قال . . ) .

ويقـــال إن عبد العزيز عرض على سعدون أن يجهزه بجيش الى الاحساء ، ولكن سعدون مات قبل ذلك .

### سعود يقاتل عبد المحسن ويؤمر زيد بن عريعر:

وفي عام ١٢٠٤ ه. سار سعود الى الاحساء بجنود كثيرة ، وسار معه عـدد كبير من بوادي الظفير والعـارض وجاوية بني خالد ، وكان على رأسهم زيد بن عريمر ، الذي أصبح زعيماً عليهم ومرشح الدرعية لإمارة بني خالد والاحساء، بعد النصر .. إلتقت جموع سعود بجموع بني خالد في « غرييل » ، فهزمهم سعود هزية منكرة وغنم منهم مالاً كثيراً ، وقتل عدداً كبيراً جداً ولم ينج منهم إلا القليل، وهرب بعض رؤسائهم الى قطر والزبارة ، منهم عبد المحسن وعيال عريعر . ويقول ابن غنام إن سعود أراد من زيد بن عريعر ، بعد انقضاء معركة غريمل، أن يسير معه ( إلى الاحساء حتى يقم فيها علم التوحيد والدين . . فأبى عن ذلك وتعلل . . ) فعاد سعود إلى الدرعية .

ويقول ابن بشر: إن بني خالد كانوا يحاربون تحت قيادة عبدالمحسن ودويحس، فهربا الى المنتفق، فاستعمل سعود ( زيد بن عريمر في بني خـــالد أميراً، فاجتمعوا عليه).

#### مقتل عبد الحسن:

ذكر ابن بشر في أخبار سنة ١٢٠٦ ه. أن زيد بن عريمر 'بعد توليه الإمارة على الأحساء 'كتب هو وأخوته إلى عبد المحسن بن سرداح 'الذي هرب إلى المنتفق وبذلوا له الصداقة والأمان وأمنوه ووعدوه 'حتى أتى اليهم واجتمع بهم 'فقتلوه في مجلسهم .

# مسير سعود الى القطيف :

في سنة ١٢٠٦ ه. سار سعود إلى القطيف ، فنازل بلدة « سيهات » واقتحم أسوارها ودخلها وقتل من أهلها ألفا وخمسائة رجل واستولى على جميع ما فيها من الأموال التي لا تعد ولا توصف .

ثم سار إلى « القديح » واستولى على أموالها .

ثم استولى على « العوامية »وغيرها من القرى ، ثم ذهب بعد ذلك إلى الفرضة وحاصرها ، فبذل له أهلها ثلاثة آلاف زر ، فرفع سعود عنهم الحصار ورجع إلى الدرعة .

ويقول ابن بشر إن أهل الفرضة صالحوا سعود على ٥٠٠ أحمر ، وان سعود دخل ( عنك ) ونهبها وقتل من أهلها ٠٠٠ .

# ثورة في الأحساء :

في سنة ١٢٠٧ ه. ثار بنو خالد على رئيسهم زيد بن عريعر واخوته وجميع آل عريمر ، لأنهم قتلوا عبد المحسن آل سرداح ، وحالفوا الدرعية .

وقد نصَّب الثَّائرون براك بن عبد المحسن أميراً على بني خالد ، فلم يمض على ولايته غير قليل حتى أخذ يشن الغارات على جماعات من البدو كسبيع وغيرهم ليظهر قوته ..

# عبد العزيز يقاتل بني خالد :

كانت ولاية براك وأعماله الاستفزازية تحدياً ظاهراً للدرعية ، فأمر عبد العزيز ابنه سعود أن يسير إلى قتال بنى خالد .

ويقول ابن غنام إن سعود ، بعد وصوله إلى الأحساء ، عرف إن بني خالد نازلون على ماء اللصافة ، فسأل رؤساء جنده : هل يتبعهم ، أم ينتهز فرصة غيابهم فيقتحم بلدانهم وأهلهم ومحلاتهم ؟. فأشاروا بأن يقتحم محلاتهم ، ولكنه آثر تتبعهم ومبارزتهم ، فسار إلى اللصافة فوجدهم قد غادروها ، فأدرك أنهم سيعودون اليها أو إلى المياه القريبة منها ، فلما عادوا برز اليهم المسلمون فقاتلوهم وقتلوا منهم ستائة رجل في حملة واحدة ، ويقدر ابن بشر جملة القتلى من بني خالد بين ألف وألفين ، وقد انهزم براك بن عبد المحسن بقليل من رجاله ولجأوا إلى المنتفق ، واستولى سعود على أموالهم ومتاعهم ومائتين من خيلهم .

ويسمي ابن بشر هذه الوقعة باسم وقعة « الشيط » وهو موضع في اللصافة. وقد كان لهذه الموقعة أثر بليخ في نفوس سكان الأحساء فمالوا إلى الاستسلام والطاعة للدرعمة.

# سعود يدعو أهل الأحساء الى الطاعة:

سار سعود بعد ذلك إلى « الطف » على ماء الردينيات (١) ونزلها ، وأقام

<sup>(</sup>١) في ابن بشر الردينية ، ولكن مؤلف تاريخ الأحساء ضبطها هكذا : « الردينيات ».

فيها أياماً ، وكتب إلى أهل الأحساء رسائل يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام والطاعة والانقياد .

### سعود يدخل الاحساء بدعوة من أهلها:

يقول ابن غنام أن رسل أهل الاحساء (قدمت على سعود في منتصف شعبان سنة ١٢٠٧ ه. ومعهم كتابهم يدعونه فيه للقدوم عليهم ، فسار اليهم في أول رمضان ، فنزل قرب « عين نجم » ، فخرج اليه أهـــل الاحساء وعاهدوه على الإسلام والطاعة ، فأقالهم من الجهاد أعواماً ، ترغيباً لهم في البقاء على الإسلام وتألفاً لقلوبهم .

ثم أمر بهذم جميع ما في البلاد من أماكن البدع والزيم والأهواء والضلال، وإزالة القباب التي على القبور .. وأمر كذلك بإقامة شعائر التوحيد وإبطال ما خالف الشرع من الأحكام والمواظبة على إظهار الصلوات في المساجد ومعاقبة كل متخلف عنها ، وأبطل جميع أنواع الربا والعقود الفاسدة والمظالم والعشور والامكاس .

وأمر كذلك بنشر العملم وإحيائه بالمذاكرة ، والتدريس على جميع المذاهب الأربعة ، والتجرد في تفهم التوحيد ، وأقام الأئمة في المساجد والعلماء في المدارس وأقر الاحباس والسبل .

ثم أشار على سعود كثير من أهل البلاد بأن يبني له حصناً . . فوافق بعد تردُد ، واجتمع رأي أهل المشورة أن يكون موقعه مكان بيوت آل حميد وما حولها ، فهدمت تلك البيوت وأمر بأن تدفع قيمة كل بيت الى صاحب البيت حتى لا يضم ملكه ) .

ويذكر ابن بشر أن سعود استعمل على الاحساء أميراً : محمد الحملي ، وجعل على بيت المال حسين بن سبيت ، وأن العلماء الذين أقامهم في الاحساء لتعليم الدين هم : عبدالله بن فاضل وابراهيم بن حسن بن عيدان ومحمد بن سليان وحمد بن حسين ان حمد بن حسين .

### أهل الاحساء ينقضون عهدهم :

ارتحل سعود من الاحساء وقصد قرية و نطاع ، ماء في الطف ، وأقام فيها نحو شهر ، فأتته الأخبار أن أهل الاحساء نقضوا العهد . . وقتلوا المسلمين الذين أقامهم سعود عندهم دعاة وهداة ومعلمين ، وكان جملة مَن تُقتل نحو ثلاثين رجلاً ) (١) .

استشار سعود أهل الرأي في العودة الى الاحساء لمعاقبة الثائرين ، فأشاروا علمه بالعودة الى نحد لاستكال العدة والعدد ، فعاد الى الدرعية .

# الاستيلاء على شالي الاحساء وهرب ابن عريمر:

قال ابن غنام: (في سنة ١٢٠٨ ه. سار سعود بالمسلمين يريد حصار الاحساء وتدميرها ، وعقب اب من فيها من الفجار والمرتدين الذين قتلوا دعاة المسلمين ومعلمي التوحيد فيها ، وكان زيد بن عريعر وإخوانه وجماعته نازلين في الكويت حين ثار أهل الاحساء ، فسار بجهاعته الى الاحساء وبقي فيها يستعد مع أهلها لقتال أهل الإسلام ، فلها كان آخر المحرم نزل سعود على قرية الشقيف ، من قرى الشهال في الاحساء ، وكان فيها ستائة رجل ، فأحدق بها المسلمون واحتدم القتال بين الفريقين يومين و فتل من أهل البلدة عدة رجال ، وشرع المسلمون في قطع النخل ، وفي الليلة الثالثة هرب أهل السقيف الى قرى القرين والمطيرفي والمبرز ، فأرسل سعود جماعة من المسلمين الى قرية الشقيف فوجدوها خالية ، فأخذوا ما وحدوا فيها من الأموال .

ثم اجتمع أهل قرى الشمال في القرين ، فحاصرهم المسلمون وحاصروا كذلك أهل المطير في ، فلما طال عليهم الحصار طلبوا (أي أهل قرى الشمال ) من سعود المصالحة فصالحهم على نصف الأموال ، ثم أمر أهل القرين بالجلاء عن بلدتهم فارتحلوا .

<sup>(</sup>١) انظر ابن بشر ، الذي يقول أن أهل الأحساء قتلوا الأمير الحملي وصاحب بيت المال .

فلما تم المسلمين النصر على أهل الشهال ، سار بعض جيش المسلمين إلى المبرز فخرج أهلها إلى لقائهم ، ومعهم زيد بن عريعر واخوانه وجماعته ، فاقتتلوا ، وقتل من أهل الضلال غدير بن عمر وحمود بن غرمول ، وعاد زيد وجماعته إلى بلدة المبرز .

وبعد أيام أعاد المسلمون الكرة ، ولكن لم يقتل أحد .

فلما عرف المسلمون حال أهل المبرز عمدوا إلى استدراجهم بالحيلة ، وذلك بأن يتراجع المسلمون ويتبعهم أهل البلدة ومن انضم اليهم فيكشفهم المسلمون ويكرون عليهم ، وقد كان ذلك ، فاجتمع على المسلمين عدد كبير من أهل الأحساء كادت أن تنخلع قلوب المسلمين لمرآه لولا أن ثبتهم الله ، فصدقوا الحملة وهزموهم بعد ان قاتلوهم أياماً وقتلوا منهم نحو مائة وعشرين رجلا ، وانهزم زيد بن عريعر إلى بلدان الشرق (١).

وبعد أيام سار المسلمون إلى بلاد ابن بطال (٢) فقاتلوهم أهلها وقتلوا منهم عدة رجال وغنموا ما فيها من الأمتعة والحيوان والطعام .

ثم سارت جموع المسلمين إلى الشرق وقاتلوا أهل الجبيلوقتلوا منهم رجالًا.

### بيعة براك وأهل الأحساء:

كان الأعراب وأهل البوادي بمن كان مع سعود في تلك الأثناء يدمرون ويقطعون النخيل، حتى اشتد الضيق على اهل الأحساء ، فأتى براك بن عبدالحسن إلى سعود وأنبأه ان اهل الأحساء يريدون الدخول في الدين ويلتزمون بجميع الأحكام ، فطلب منه سعود ان يخرجوا اليه بأنفسهم ، فاستعان براك بكبار اهل التوحيد فقاموا معه وأعانوه ، واستقر الرأي بين براك واهل الأحساء على ان يذهب اليهم براك – بعد ارتحال سعود إلى نجـــد – ويبايعوه على الإسلام

<sup>(</sup>١) ويسمي ابن بشر هذه المعركة : وقعة محيرس .

<sup>(</sup>٢) البطالية .

ويخرجوا زيد بن عريعر واخوته وينفوهم، فارتحل سعود حين ألح عليه اخوانه وقالوا له : عسى ان يكون هذا سببًا لهم في الإيمان .

#### نقض العهد:

فلما ارتحل سعود وزال عن اهل الحساء الحصار والرعب نكثوا بوعدهم البراك حين عاد اليهم يطلب منهم الوفاء بما عاهدوا عليه وثار بينهم الخلاف والشقاق ، فانصرف عنهم براك وخرج الى البادية ، ثم كر عليهم بخيله ، وانضم اليه جماعة من اهل الدين من السياسب ، واجتمعوا في ( الجشة ) واجتمع اولاد عريعر واعوانه واهل المبرز واهل الهفوف في بلدة ( الجفر )، وكانوا من الكثرة بحيث لا يضبطهم الحصر ، فاحتدم بينهم القتال ، وقتل منهم عدة رجال ، حتى استطاع براك ان يستولي على الهفوف ، فهرب دويحس وماجد اولاد عريعر ، ودخل براك المبرز في اليوم التالي ، وعاهده أهل الهفوف والمبرز على الإسلام ، فأقام شرائع الدين في الأحساء ، وكتب الى عبد العزيز يعلمه بما تم ، فكتب اليه عبد العزيز ان يبذل في الدين جهده .

### زوال ولاية آل حميد:

قال ابن بشر: (.. وتولى براك في الأحساء ودخل اهل الهفوف وجميع اهل الأحساء في طاعته وصار نائباً لعبد العزيز في الأحساء سامعاً مطيعاً وبزوال ولاية زيد عن الأحساء زالت ولاية آل حميد المستقلة لهم في الأحساء والقطيف ونواحيها ، لأن ولاية براك هذه كانت لعبد العزيز بن محمد بن سعود، فكما اتفق أول ولايتهم لتلك النواحي بلفظ (طفى الماء) اتفق تاريخ زوالهم بلفظ (وغار) فحصل الطباق المديعي (١).

<sup>(</sup>١) البيتان اللذان أشار اليها ابن بشر هما :

<sup>(</sup> رأيت البـــدو آل حميد لما قولوا أحدثوا في الخط ظلمــا أتى تاريخهم لمــا قولوا كفانا الله شرهمو « طغى الما » ) البيتان قيلا في أول ولايتهم ، وأما البيت الذي قيل في زوال ولايتهم ، فهو : ( وتاريخ الزوال أتى طبــاقاً وغار إذا انتهى الأجل المسمى )

#### فتنة الاحساء الكبرى:

لم تستقر الامور في الاحساء مدة طويلة ، فقد أخذت عناصر الفساد والفتنة تتجمع وتحاول نقض العهد وخلع الطاعة ومحاربة رجال الدعوة ، ولما بلغ ذلك الإمام عبد العزيز بعث الرسل والكتب الى براك بن عبد المحسن يدعوه الى قمع الفتنة وطرد رؤسائها وإجلائهم عن البلاد والسهر على إقامة شعائر الدين، ولكن براك أجاب أنه عساجز عن طرد المفسدين لقوتهم وأنه يخشى ان يثوروا عليه فتكون الفتنة بهم أعظم .

ويبدو أن أول من حرّض على التمرد رجل يدعى (صالح النجار) استطاع ان يستميل اليه جمــاعة كابن عفالق والجبيلي وابن حمد وغيرهم ، وكان يدبر المؤامرات ليلا ويتظاهر في النهار بأنه من جماعة المسلمين.

ويقول ابن بشر: إن هؤلاء الجماعة - مع رجال من رؤساء الاحساء وبراك نفسه كان بمالئاً لهم - ( أجمعوا على نقض عهد المسلمين ومحاربتهم ، وتبين أمرهم وأظهروه ، ثم أرادوا من السياسب موافقتهم فأبوا عليهم وقاتلوهم وامتنعوا ، ثم إن السياسب أرسلوا الى عبد العزيز يستنجدونه ويستحثونه ، فبعث اليهم ابن عفيصان في جيش طليعة امام ابنه سعود ، فلما أتاهم البشير قويت قلوبهم وثبتوا). ويقول ابن غنام أن رئيس السياسب سيف آل سعدون دعا اليه رجال عشيرته الذين كانوا بمالئين لأصحاب الفتنة وحذرهم مغبة أعمالهم ، فارعووا وعادوا الى حظيرة الحق فأصبحت السياسب صفا واحداً ، أما زعم الفتنة صالح النجار فاجتمع عنده السفهاء والأراذل من الرفعة والنعائل وغيرهم من سفلة القبائل ، وأجمعوا رأيهم على ان يقتل كل فريق منهم المسلمين الموحدين الذين يقيمون بينهم ، وبدأ صالح النجار فقتل عبد الله بن حسن من الموحدين وجرح ابن كثير ، ثم نهض مع جماعته الى السياسب ، فعجزوا عنهم ، فأرسلوا الى

البلدان الشرقية يطلبون المدد ، وكان أهل المبرز مع السياسب وكان معهم كذلك فريق من العتبان رئيسهم مهوس بن شقير ، فقام صالح وجماعته بمحاربتهم ، ولكنه أدرك أن التغلب عليهم مستحيل وأن هزيمته آتية لا ريب فيها ، فأرسل الى رئيس العتبان يطلب منه الأمان ، ففعل .

ثم وصل ابن عفيصان ، ومعه جنوده الشجعان على مائتي مطية ، فقتلوا من المتآمرين ستين رجلا ، أكثرهم من أهل الجبيل ، وهرب رؤساؤهم الحملي والحبابي وابن عفالق الى قصر على بن حمد .

وسار ابن عفيصان الى قرية « العمران » وحاصرها ، وفي خلال ذلك طلب رؤساء المتآمرين منه الأمان على أن يجلو عن البلاد، فأجابهم الى طلبهم، وذهبوا الى العقير ثم الزبارة .

ويقول ابن بشر: (تزبن ابن عفى الق والحبابي على ابن حمد فحاصرهم ابن عفيصان ومن معه مدة أيام وضيق عليهم ، فطلب ابن عفالق والحملي والحبابي الأمان وأن يسيروا الى عبد العزيز ، فأذن لهم وساروا اليه في الدرعية ) .

# سعود في الاحساء :

كانت فتنة الاحساء في شهر رمضان من سنة ( ١٢١٠ ه.) ، وفي شهر ذي القعدة من هذه السنة خرج سعود من الدرعية ، وعرج على ( شقرا ) حيث توافد اليه كثير من المقاتلة، ثم سار الى الاحساء فنزل قريباً من مزارعها المعروفة باسم (الرقيقة) (١) وقضى هناك ليلته ( وأمر مناديه ينادي في المسلمين أن يوقد كل رجل ناراً وأن يثوروا البنادق عند طلوع الشمس ، فلما أصبح الصباح رحل سعود بعد صلاة الصبح ، فلما استووا على ركائبهم ثوروا بنادقهم دفعة واحدة ، فأطلمت السماء وأرجفت الأرض وثار عج الدخان في الجو وأسقط كثير من النساء

<sup>(</sup>١) في تاريخ الاحساء : الرقيقة تقع في الجهة الجنوبية من الهفوف .. تحول اليها كثير من سكان الهفوف وبنوا فيها البيوت الجميلة .. هواؤها جيد وماؤها عذب فرات .

الحوامل في الاحساء . ثم نزل سعود في الرقيقة المذكورة ، فسلم له ، وظهر عليه جميع أهل الاحساء على إحسانه وإساءته ، وأمرهم بالخروج اليه فخرجوا فأقام في ذلك المنزل مدة أشهر يقتل من أراد قتله ويجلي من أراد جلاءه ويحبس من أراد حبسه ، ويأخذ من الأموال ، ويهدم من الحال ، ويبني ثغوراً ويهدم دوراً ، وضرب عليهم الوفا من الدراهم وقبضها منهم ، وذلك لما تكرر منهم من نقض العهد ومنابذة المسلمين وجرهم الأعداء عليهم ، وأكثر سعود فيهم القتل ، فكان مع ناجم بن دهينيم عدة من الرجال يتخطفون في الأسواق أهل الفسوق ونقاض العهد ، وكان أكثر القتل في ذلك اليوم من المسلمين في الاحساء بالتلنقية والسوادية المجتمعة على الفسوق ، الذين فعلهم في الاحساء بالموائم كلما أرادوه فعلوه ، ولا يتجاسر أحد يأمرهم او ينهاهم لكثرة تعديهم ، فهذا مقتول في البلا ، فعلوه وحاز سعود من الأموال في تلك الغزوة ما لا 'يعد" ولا 'يحصى .

فلما أراد سعود الرحيل من الاحساء ، أمسك عدة رجال من رؤساء أهله ، منهم علي بن حمد وآل عمران وبريكان ومحمد حسن العدساني ، القضاة ، ورجال كثير غيرهم ، وظهر بهم الى الدرعية وأسكنهم فيها .

واستعمل في الاحساء ( ناجم المذكور ، وهو رجل من عامتهم ) .

### قصة القطيف:

لا يذكر ابن بشر شيئًا عن معارك القطيف ولا ندري سر هذا الإهمال .

ويقول صاحب اللمع أن سعود ، بعد أن أتم إخضاع الاحساء ، باستثناء القسم الشرقي منها والقطيف ، رجع الى الاحساء مرة ثانية ، وقاتل صاحب بلاد الشرق (علي بن حمد) ، واقتحم عدداً من قراه ، فدخل على قلعة صغيرة وتحصن فيها مع أبناء عمومته ومائة مقاتل ، فحاصرهم سعود ورماهم بالمدافع وهدم طرفاً من بنيان القلعة ، ولما رأى على الخطر المحدق به ، طلب الأمان ، فأمنوه .

وأرسل عبد العزيز بعد ذلك جيشاً الى القطيف ، بقيادة ابن عفيصان ، وعدده ثمانية آلاف مقاتل ، وكان على القطيف عبد الله بن سلمان الخالدي ، وعنده جيش كبير في القلعة ، فاستشار كبير الرعايا ، أحمد بن غانم القطيفي ، في الخطة الصالحة الواجب سلوكها أمام الموحدين، بعد هلاك بني خالد ، وأوضح له أن مقاتلته قلائل ، وأنه يخشى أن يخرج من القلعة فلا تضبط ، ويخشى كذلك أن يبقى فيها فيحصرها الموحدون وليس عنده مدد ، وكل محصور مأسور .

فأجابه ابن غانم : ( اخرج وقاتله ولا تخشَ على القلعة ) .

فخرج عبدالله بن سلمان وحارب حرباً شديدة في مكان يقال له «الجارودية»؛ يبعد عن القطيف ثلاث ساعات ، وقاوم اثني عشر يوماً ، ثم انهزم وهرب الى الصحراء ثم الى تاروت ، حيث تحصن في قلعتها مع نفر من رجاله .

ولما بلغ خبر ابن سلمان الى أحمد بن غانم ، حصن نفسه وجماعته في القلعة ، فحاء ابن عفيصان وطلب من أحمد تسليم القلعة ، فرضي بذلك ، ولكنه خاف من جنود المهاشير الذين كانوا معه في التلعمة ، فاقتحم ابن عفيصان القلعة عنوة واستولى على القطيف وقتل كثيراً من أهلها ، وأما أحمد بن غانم وآل غانم الذين يبلغ عددهم ٤٠٠ فلم يمسهم أحد بسوء .

ثم أرسل ابن عفيصان فرقة من رجاله الى تاروت فعجزوا عنها ، فكتب الى عبد العزيز ، فأجابه : سأرسل اليك مدداً قوياً من صالح الدوسري ، ففوض اليه البلد واخرج بنفسك الى عدو الله ورسوله ولا تقبل منه صرفاً ولا عدلاً .

وقد استطاع ابن عفيصان الاستيلاء على تاروت وكتب الى عبدالعزيز بالفتح، فكتب اليه عبد العزيز: أقبل الى الدرعية واجعل على القطيف أحمد بن غانم.

# الحملات العراقية ضد نجد

#### سنة ١٢٠١ ه.

# ثويني يغزو القصيم :

في أول سنة ١٢٠١ ه. سار ثويني برجال المنتفق ؛ ومن تبعهم من أهـل الزبير وبوادي شمر وطي وغيرهم ، وقصد القصيم ، وكان عدد مقاتلته كبيراً جدا ، وكانت أسلحتهم ومؤنهم موفورة . ويقول ابن غنام : إن جيوش ثويني ماكان ( يحصي عدتها إلا عالم الأسرار . . حافة بتلك المدافع والقنابل الكبار ، التي لا يقوم عندها حصن ولا جدار ، ولا يثبت عند رؤيتها قلوب الصغار والكبار ) . ويقدر ابن بشر زهبة البنادق والمدافع وآلاتها في حملة ثويني هذه بسمهائة حمل .

### معركة التنومة ،

نزل ثويني بجموعه أولاً عند قرية التنومة ، وحاصرها ، ورماها بالمدافع أياما ، ثم استولى عليها . ويقول ابن بشر : إن استيلاء ثويني على التنومة كان عنوة ، وإنه ( استأصل أهلها قتلا ونهما ، قتل جميع أهلها إلا الشريد ، قيل : إن الذي قتل فيها مائة وسبعون رجلا ) .

أما ابن غنام فيقول: إن الاستيلاء على التنومة تم ّ صلحاً بالمكر والخديمة ، وإن أهل التنومة قاوموا الغزاة ببسالة نادرة، والتحفوا القمص والأكفان وصمموا

على الشهادة متطلعين الى ما عند الله من الجنان ، فلما عجز ثويني عن اقتحام قلعة البلدة بمدافعه الكيار والصغار، أرسل الى رجال القلعة بالأمان (وزين لهم النزول عن ذلك المكان ، والخروج الى سائر الأوطان .. وكان الواسطة بينهم عثاث حسد . . فرضوا بذلك .. ولما استقر ذلك الأمان بينهم ، دخلوا عليهم القلعة سريعاً ، فعجلوا للمسلمين حينهم ، وقتلوا غالب من وجد ، ولم ينج ولا من هرب و فقد ، ونهبت تلك القرية ) .

#### حصار بريدة:

سار ثويني ، بعد فراغه من التنومة ، الى بريدة . ويقول ابن غنام : إن مقام ثويني عند بريدة كان قصيراً جدا ، وإنه ناوش أهلها الحرب من بعيد ، ثم ارتجف من الحوف والرعب ، فانهزم وعاد أدراجه مسرعاً الى البصرة .

رَوْفِي اعتقادنا ؟ ان رواية ابن غنام عن حصار كل من التنومة وبريدة غير دقيقة ، فلا يعقل أن يعجز ثويني عن قرية صغيرة مثل التنومة او يتخلى عن حصار بريدة ولما يمض عليه إلا أيام قلائل ، وهو الذي قطع من أجلها المسافات الشاسعة وجهز الجيوش الكبيرة وأنفق الأموال وقاسى الأهوال ، لمجرد . . أنه « ارتجف من الخوف » ! . . ]

الواقع أن لعودة ثويني الى بلاده أسباباً اخرى ذكرها ابن بشر وابنعيسى، فالأول يقول إن ثويني نازل بريدة ( وحصل بينه وبين أهلها بعض القتال، فبينا هو محاصرها أتاه الخبر بأنه وقع في أوطانه ، بعد ظهوره ، بعض الخلل، فارتحل منها راجعاً ) . ويوضح لنا ابن عيسى ما أشار اليه ابن بشر تلهيحاً فيقول : إن الخبر الذي بلغ ثويني هو أن ( سلمان باشا ، والي بغداد، عزله عن رئاسة المنتفق وولى مكانه حمود بن ثامر ) .

### خيبة ابن سرداح :

كان رئيس بني خالد ، عبد المحسن بن سرداح ، قد أقبل من الأحساء لمساعدة ثويني ومقاسمته النصر والغنيمة ، فبلغه وهو في طريقــه اليه ارتحاله وعودته إلى

البصرة ، فعاد من حبث أتى ، ومات بعض رجاله من الظمأ (١) .

### متابعة مؤخرة نُويني :

يقول ابن غنام إن أهل بريدة ، بعد انسحاب ثويني، خرج منهم سبعة رجال ولحقوا بمؤخرة ثويني ، لعلهم يصيبون غنما ، ولكن فرسان ثويني أسرعوا اليهم وقتلوهم ، وإن الأمير سعود جد هو أيضاً في أثر ثويني ، فأدرك أسلافاً من شمر. كبيرهم ابن جدى . . فقتل المسلمون منهم رجالاً . . وأخذوا ما عندهم من اثاث وأمتعة وزلال وغنم وآبال ، ورجعوا بأحسن الآمال » .

# مصير ثويني والتجاؤه الى الدرعية :

يتتبع ابن بشر أخبار ثويني ، بعد عودته إلى العراق ، فيقول انه نزل بلد الزبير ، فجاء اليه متسلم البصرة للسلام عليه ، فحبسه وأخذ خيله ، وركب ساعته إلى البصرة ودخل السرايا وضبطها واستولى على البللة ، ثم طلب من أعيانها أن يكتبوا إلى السلطان ليكون أميراً وباشا في بغداد . . فأرسلوا كتابا بذلك مع مفتي البصرة إلى السلطان العثاني في استانبول ، فلما قرأ السلطان الكتاب عرضة على وزرائه ، فقالوا له : هذا اعرابي متغلب . . فغضب السلطان وطرد المفتى . .

ولما علم والي بغداد ما كان من ثويني ، سار اليه وقاتله ، فانهزم ثويني هزيمة منكرة ، وهرب بمن بقي معه إلى « الجهراء » قرب الكويت ، ثم إلى ديرة بني خالد في الصان .

وفي عام ١٢٠٤ ه. ، كما يقول ابن بشر ، سار حمود بن ثامر ، شيخ المنتفق الجديد إلى ثويني وأخذ محله وخيامه وقتل عدداً من رجاله .. فهرب ثويني وقصد إلى بني خالد الذين ساعدهم في محنتهم فلم يحسنوا وفادته .

ولم يرَ ثويني بعد ذلك كله ملجاً له إلا الدرعية التي أراد بها الشر غير مرة ، فقصدها ونزلها ، فأكرمه عبد العزيز كثيراً وأعطاه مالاً وخيلاً وابلاً . .

<sup>(</sup>١) ابن غنام .

وفي (تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد) لإبراهيم بن صالح بن عيسى ، إن ثويني ومن معه ساروا من الكويت « لقتال حمود بن ثامر ، فالتقوا به في البرجسية بالقرب من بلد الزبير ، وحصل بينهم قتال عظيم وصارت الهزيمة على ثويني واتباعه وقتل منهم عدد كبير ، وانهزم ثويني ومعه عدة رجال إلى الدرعمة » . . .

#### سنة ١٢١١ ه.

ثويني يقود حملة كبيرة على الدرعية ..

# ولكن رجلاً مفموراً يقتله وترجع الحملة بالخزي :

أثار استيلاء عبد العزيز على الأحساء غضب السلطان العثاني ، الذي كان حريصاً على استبقاء هذه المقاطعة الغنية ضمن ممتلكاته ، فكتب الى والي بغداد يأمره بتجهيز حملة لمحاربة الدرعية واسترداد الاحساء ، ولكن والي بغداد سليان باشا اصطنع الأعذار الملفقة لتأخير موعد هذه الحلة ، فأعاد السلطان الطلب مرة ثانية ثم ثالثة ، فأذعن الوالي أخيراً لأمر السلطان ، خوفاً على نفسه من العزل والانتقام .

وقد يتساءل أحدنا عن السر في التجاء السلطان العثاني الى واليه وصبره عليه ، بيناكان يجب عليه أن يأخذ هو زمام المبادرة ويتحرك فوراً بجيوشه القوية . . والجواب هو: إن البلاد العثانية كانت تعاني الشيء الكثير من الأخطار الداخلية والخارجية ، فقد حاربتها روسيا والنمسا ، ثم تبعتها فرنسا فدخلت جيوشها بقيادة نابوليون بونابارت مصر . . وإلى جانب هدذه الاعتداءات الأجنبية قامت

الفتن في بعض المنساطق العثمانية المأهولة بعناصر غير تركية . . وكل ذلك أضعف همبة السلطان وسلطته وقوته ، وسلبه مقدرته على التحرك .

جهز سليان باشا (عام ١٣١١ه.) حملة كبيرة لمحاربة نجد، اختار لقيادتها الشيخ ثويني، الذي عرض نفسه على الوالي والتمس منه أن يعيده الى مشيخة المنتفق ويكل اليه حرب نجد، فيضمن له .. استرداد الاحساء وتهديم الدرعية. رواية ابن غنام .. ومناقشتها:

يقول ابن غنام: إن أعداء الدعوة ، من علماء وغيرهم ، هم الذين طلبوا من والي بغداد تجهيز الحملة ، وهم الذين نصحوا له باختيار ثويني قائداً لها ، لما عرف عنه من الشجاعة والسطوة ، خلال وقائعه المشهورة في القصم وغيرها . فعمل الوالي بنصحهم واستدعى ثويني اليه وسأله رأيه في حرب نجد ، فأجابه ثويني أنه مستعد لحربها وتدمير عاصمتها الدرعية ، فولاد قيادة الحملة وأعاده الى مشيخة المنتفق ، وعزل حمود بن ثامر عنها .

ويبدو لنا أن رواية ابن غنام تنطوي على خطأين :

الخطأ الأول - قوله أن الحملة طلبها العلماء من الوالي كأنها مسألة دينية ، والحقيقة هي أن الحملة تمت بأمر السلطان لاعتبارات سياسية ومالية .

ويتبين لنا هذا الأمر بوضوح من قراءة كتب التاريخ العثاني ، التي صورت لنا غضب السلطان الشديد من ضياع الاحساء ومواردها ، فكتب الى الوالي يأمره باستردادها قمل أن يتحرك أعداء الدعوة .

الخطأ الثاني - قوله أن الوالي استدعى ثويني اليه بناءً على نصيحة العلماء.. والحقيقة هي أن ثويني هو الذي عرض نفسه على الوالي .

يقول مؤلف « دوحة الوزراء » إن استيلاء عبد العزيز على الأحساء وقتله أكثر من مائتي رجل من أهلها ثم استيلاءه على القطيف والعجير وما جاورهما وإلحاقها بالقطيف ، واقطاعها لأتباعه وأنصاره ، هذه الأمور كلها ( أزعجت الشيخ ثويني وأغضبته ، فاستأذن للخروج واسترداد هذه البلاد من الوهابيين ، وقد وافقت الحكومة على ذلك ) .

وهكذا يشير المؤرخ في رفق إلى أن ثويني هو الذي طلب من الوالي أن يأذن له بمحاربة النجديين . . ولكن ابن بشر أكثر جزماً وصراحة في إظهار موقف ثويني وتطرحه على الوالي ، فقد ذكر في تاريخة ان ثويني بعد رجوعه من الدرعية إلى المراق ، ( رمى بنفسه على سليان باشا ، وأقام عنده مدة وهو يحاول صاحب العراق أن يوليه على المنتفق ثم يسير الى نجد ويخربها ويقتل أهلها فوافق على ذلك صاحب العراق. . وجعله والياً على المنتفق وعزل حمود بن ثامر).

# حشود الثويني:

قضى ثويني أربعة أشهر أو أكثر في اعداد الحملة ، وقـــد أسميناها الحملة «العراقية » لأن رجالها كانوا من حاضرة العراق وباديتها ، وإن كان الآمر بها سلطان الترك ..

سار ثويني من المنتفق الى البصرة ، فاستقبل فيها استقبال الملوك ، وتبارى العلماء والشعراء في القاء الخطب والقصائد بين يديه ، وفي هذا « الجو » الحاسي ضم ثويني إلى جيشه المؤلف من عربان المنتفق رجالاً من البصرة والزبير وبوادي الظفير و كذلك بوادي بني خالد وكان على رأس هؤلاء « براك بن عبد المحسن » الذي كان تولى امارة الأحساء لعبد العزيز ثم هرب منها، واقيم غيره أميراً عليها.

ويقول مؤلف الدوحة ان والي بغداد أوعز إلى متسلم البصرة أن يسند ثويني ( بما عنده من العساكر النظامية ومن الرماة البلوج والمدفعية ، وكذلك ارسلت اليه الدولةالعثانية أحد اغوات بيروت المسمى أحمد آغا الحجازي زادة لمعاونته).

ويقول ابن بشر ان بني خالد ساروا كلهبا مع ثويني ما عدا المهاشير ، وان ثويني نزل على ماء « الجهراء » قرب الكويت ( فأقام عليها نحو ثلاثة اشهر وهو يجمع البوادي والعساكر والمدافع وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص والطمام وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر . وركب عساكر أيضاً في السفن من البصرة ومعهم الميرة تباريه في البحر ، وقصدوا ناحية القطيف ، واتفقت له قوة هائلة ) ...

### حشود نجد لمواجهة ثويني :

يصف لنا ابن غنام بأسلوبه المسجع قوة ثويني العظيمة، وجموعه التي ضاقت « منها الأودية والفجاج والوهود . . والقنابل والقنابر والمدافع التي أصواتها كالرعود » ، ثم يقول : ( لما تحقق عبد العزيز الخبر عن الثويني . . رفع يديه لمولاه . . ودعاه : يا من . . يكشف السوء عن المكروبين . . أكفنا مجولك وقوتك المعتدين . . وشتت شملهم أجمعين ) .

ثم .. أمر عبد العزيز سعوداً والمسلمين بالتجهز والخروج لمناضلة المبطلين ، وأرسل الى البلاد كافة ، دانيها وقاصيها، يأمرهم بالتجهز ، فلبوا دعوته وبادروا الى الطاعة وخرجوا للجهاد .

- لكن هذه المحنة فضحت كثيراً من الناس لم يستطيعوا الصبر على البلاء ، فزين لهم الشيطان أن يرتدوا فنقضوا العهد - .

خرج سعود بجموعه في النصف الأول من شوال سنة ١٢١١ ه. ، وأرسل فريقاً من جيشه وأمر عليهم محمد بن معيقل وسيره حتى نزل بطرف الصان ، ولما علموا أن جيش ثويني يريد أن يسبقهم الى (الطف) حثوا السير اليه فسبقوه ونزلوا عليه . وأقسام سعود في ( الحفر ) زمناً ، يكاتب قبائل الاعراب وفرق الإسلام وبلدانه وجميع من دان بالتوحيد من أهل الجنوب والشمال ، يطلب منهم النصرة والعون ، فتتابعت عليه الامداد ، فكان كلما جاءته جماعة أرسلهم الى ( الطف ) ليلحقوا بجيش المسلمين هناك ، حتى اجتمع من الخلق مسالا يكاد كيط به الحصر .

تلك رواية ابن غنام ، وهي ترد الى سعود وحده إمارة الجيش منذ اللحظة الاولى . وأما ابن بشر فيقرر لنا أن عبد العزيز استعمل ابن معيقل أميراً على أهل الحرج والفرع ووادي الدواسر والافلاج والوشم وسدير والقصيم وجبل شمر، وأنه نزل بجيوشه (الطف) في ديرة بني خالد . وأما سعود فقد خرج بعد ذلك بأهل العارض واستلحق غزواً من البلدان ونزل (التنهات) ، الروضة المعروفة عند الدهناء ، ثم رحل عنها الى الحفر ، الماء المعروف بحفر العتك .

ويضيف ابن بشر إلى ذلك أن عبد العزيز أمر أيضاً ما لديه من البوادي من مطير وسبيع والعجمان والسهول وغيرهم من بوادي نجــــد يحشدون بأهاليهم ومواشيهم ويقصدون ديرة بني خالد ويتفرقون في أمواهها وينزلون ويثبتون في وجه هؤلاء الجنود ، ففعلوا ما أمروا به .

#### تحركات الجيشين:

سار ثويني بجموعه من الجهراء الى الاحساء قاصداً الطف ، حيث تجمعت فرق نجدية يقودها ابن معيقل ، فلما بلغ هذا الأمير مسير ثويني نحوه تراجع بجنوده عن الطف وانحاز الى ام ربيمة وجودة ، ثم تحرك ثويني بجنوده ونزل ( الشباك ) ، موقع ماء ، فوقع شيء من الوهن في صفوف النجديين ، ولكن الجيشين لم يلتحما في قتال سافر ، وبقيا مدة طويلة يتفاديان المعركة الحاسمة ، وربما استطعنا تقدير هذه المدة بأربعة أشهر او نحو ذلك ، كانت شبه هدنة غير معلنة ، ولذلك استطاع بعض مقاتلة نجد خوض معارك جانبية مع قوم من (العمائر) في القطيف ، وأعراب من شهران ، ثم سار بعضهم الى جزيرة العمائر ، خائضين اليها البحر بخيولهم ، ولعل هذه الغزوة العجيبة أول غزوة برية بحرية خوضها رجال نحد (١)!

<sup>(</sup>١) لحُص ابن غنام الثلاث الغزوات التي قام بهـا رجال الدعوة ضد العمائر وعرب شهران ، قال :

١ – غزا ابن معيقل مع جيش من أهل الأحساء والمهاشير وأهل نجد وقصدوا جزيرة العمائر فلما اجتزاره اليها الصحراء وبدت لهم الجزيرة ، خاضوا اليها البحر ، ولم يغز المسلمون قبل هذه الغزرة في البحر ، وخاضت معهم بعض الخيل ، فلما وصلوا ساحل الجزيرة أغاروا على أهلها فقتلوا منهم عدة رجال وأخذ المسلمون ما بها من الأموال .

٢ – أرسل سعود رسلا نحو القطيف، ومعهم ركب آل مرة، فوجدوا هناك قوماً من العمائر فأخذوهم على غرة وقتلوا منهم خمسة وعشرين رجلا وأخذوا سلاحهم .

سار ربيع بن زيد ، أمير وادي الواس ، يريد جهة الحجاز ، فأغار على فريق يقال لهم أبو البؤس ، من اعراب شهران ، فهزمهم وقتل منهم نحو خمسين رجلا وأخذ المسلمون جميع الحلة والغنم والابل .

### مقتل ثويني وزوال الغمة:

يقول ابن بشر ان مجرد نزول ثويني بجيوشه على (الشباك) أوقع الخلل في بوادي المسلمين ، ولم يكن قد بدأ قتالاً بعد ، ولكن الله سبحانه « أراد الفرج بعد الشدة والقصر بعد اليأس ، فتسلط على ثويني عبد اسمه (طهيس) فقتله ، وكان هذا العبد فارق براك بن عبد المحسن ، حين نقض العهد ، فأتى إلى بوادي المسلمين وغزا مع ركب جيش منهم .. فوافقه أناس من قوم ثويني ، وأخذوا الركب والعبد .. وصار مع بني خالد عند براك ، فصمم عزمه على قتل ثويني وكان قد أظهر ذلك عند بعض من حضره ، وهم يستهزئون به ، فحين نزل ثويني الشباك المذكور وجلس مجلسه .. أقبل العبد من خلفه فطعنه بين كتفيه طعنة واحدة ليست نافذة ، ولكن الله جعل فيها حتفه ، وقتل العبد من ساعته ، وحمل ثويني إلى الخيمة حيث مات ، وجعلوا أخاه ناصراً أميراً مكانه » (١) .

### رواية مانجان عن القاتل :

يقول مانجان ان العبد طعيس كان لجأ مع جماعة من أهل الأحساء المتمسكين بعقيدتهم الى الدرعية ، وخدم عبد العزيز ، ثم انضم إلى جيش الأمير سعود ، ثم خرج واستأسر لفريق من بوادي الظفير ، وبهذه الوسيلة استطاع الوصول الى معسكر ثويني ، فترصد له حتى رماه في مجلسه مجربة في صدره كان فيها هلاكه وقسد استل ثويني قبيل موته سيفه وضرب به قاتله ضربة ، ثم أجهز عليه الحاضرون . .

<sup>(</sup>١) يقول ابن غنام ان مقتل ثويني وهزيمة جيشه وقعا عام ١٣١١ ه. والصحيح أنها وقعا عام ٢٣١١ ه. والصحيح أنها وقعا عام ٢٣١٢ ، وفي ابن غنام ان طعيس كان من جماعة براك بن عبد المحسن وان بنى خالد هددوا براك بالأسر والاعتقال إذا لم ينضم إلى ثويني ، ففعل خوفاً. بينا هرب جماعة من رجاله المخلصين لعقيدتهم ومنهم طعيس إلى الدرعية ، وان طعيس – كا في رواية مانجان – غزا مع مناع أبا وجلين فأسره رجال من الظفير كانوا مع جيش ثويني وأخذوه معهم ..

### رواية الدوحة :

وفي دوحة الوزراء: ( بيناكان ثويني جالساً في خيمته الكائنة قرب خيمة محسد عريمر ، دخل عليه رجل عربي أسود ، وبيده حربة حديدية ، وهتف : « الله أكبر » ، ثم قذف بها على صدره فسحقته ، وخرج رأسها من ظهره ومات على الأثر .

أما القاتل فقد تجمعوا عليه وقتلوه حــالاً ، ولم يعرف هل هو من أتباع عبد العزيز الوهابي ، او أنه من جماعة شبوخ بني خالد .

أما محمد العريمر وبراك فقد كان كل منها يطمع بالاستيلاء على الأحساء وجعلها تحت حكه . ومها قيل في هذه الحادثة فإنها قلبت الخطة رأساً على عقب وسببت عودة هذه القوات من حيث أتت ، وفيا هم في طريق عودتهم هجم عليهم الوهابيون وأوقعوا بهم قتلا وفتكا ذريماً ، أما اخوان الشيخ ثويني وعشائر المنتفق فقد القوا ما بأيديهم من المدافع واكتفوا بإنقاذ عوائلهم وأنفسهم وفروا إلى ديارهم . وأما العسكر البلوجي فقد وقع الوهابيون به ضرباً وأسراً واستولوا على ما معه من المدافع والعتاد وغير ذلك وذهبوا بها غنيمة باردة الى الدرعة .

لقد وصلت أخبار هــــذه الحادثة الى بغداد سنة ١٢١٢ ه. فكان وقعها شديداً .. ) .

#### رواية بريدجس:

ويزعم (بريدجس) أن الأمير سعود كان على علم سابق بنيَّة طعيس وعزيمته، لأنه تقدم بجيشه نحو الغزاة فور وقوع القتل .

ولم يذكر بريدجس المصدر الذي نقل عنه ، ولا يمكن بناء حكم تاريخي على مجرد التوهم .

والأرجح عندنا ، ان كان يمكن الترجيح بين (وهمين) ان يكون براك هو الذي شجع العبد على فعلته ، وإن كان التفسير الأمثل هو أن العبد إنما أقدم على فعلته نصراً لدينه .

#### - بيعة طعيس ذهبت مثلا:

وقـــد أصبح عمل طعيس ، أي إقدامه الجريء على قتل ثويني في ظروف لا يرجو فيها لنفسه خلاصاً من القتل والتمثيل، مثلاً 'يضرَ ب. قال مؤلف تاريخ الاحساء : ( وبهذا يعرف معنى المثل العـامي ، فيقولون للرجل المغامر : بايــم بيعة طعيس ، يعني اندفع اندفاع طعيس في قتل ثويني ) .

# انحياز براك وأثره في هزيمة المعتدين :

لم يكن مصرع ثويني وحده سبب هزيمة جيوشه المريمة ، فقد كانت تستطيع التماسك ومتابعة القتال او حفظ شرفها على الأقل ، فهناك عنصر يجب ألا يغفل كان له أثره في تخاذل المعتدين ، وهو انحياز براك برجاله الى جيش المسلمين بمد مقتل ثويني . ويقول ابن غنام : إن براك كتب الى كل من عبد العزيز وسعود أن انضامه الى ثويني لم يكن برضائه وإنما أكره عليه وأنه سيتحين الفرص للحوق بالمسلمين .

ويقول ابن بشر: إن براك ندم على متابعته لثويني ، وعرف أن ثويني - إن استولى على الاحساء - لن يؤثر على أولاد عريمر أحدا .

ويقول مانجان: إن الأمير سعود كان كتب الى براك أن ينضم اليه في قتال ثويني ، فأجابه: الأفضل أن أكون مع ثويني ، ثم أنسحب من معسكره عند احتدام المعركة ، وبذلك تقع الفوضى في صفوفه . . فالهزيمة .

وقد نفذ براك وعده فور مقتل ثويني ، فانحاز هو وجمساعته الى الجيش الإسلامي الذي كار يقوده حسن بن مشارى ، فأوقع ذلك الرعب والهلم في رجال ثويني ، فلاذوا بالهرب وتخففوا من أحمالهم الثقيلة كالمدافع ونحوها ، ولكن جنود عبد العزيز تبعوهم وغنموا منهم غنائم هائلة .

## النصر المؤزر بعد مصرع ثويني:

تحول الخطر الداهم بمصرع ثويني وما تبعه من انحياز براك ، الى نصر مؤزر المسلمين، كانت له رنة فرح في نجد وعند رجال الدعوة في كل مكان، بينا استقبله

خصوم الدعوة بالوجوم والهلع والحزن. ويقد رابن غنام ما أخذه المسلمون من رجال تويني بمائة ألف رأس من الغنم وثلاثة آلاف من الإبل وغير ذلك. ويقول ابن بشر: (كان قتل ثويني رابع المحرم أول سنة ١٢١٢ ، وسميت هذه الوقمة «سجية » ، فلما فرغ سعود من قسمة الفنائم سار ونزل شمال الاحساء وخرج اليه أهلها وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ، وقدم فيه وأخر، ونهى وأمر ، وأخذ من الأموال ما لا يحصر ).

## مصرع ثويني في « المقامات » :

يتخذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مصرع ثويني دليلاً من جمسلة الأدلة على رعاية الله تعالى للمسلمين في نجد ، فقال في إحدى مقاماته : ( . . وأما وزير العراق فسار مراراً عديدة بمسا يقدر عليه من الجنود والكيد الشديد ، وأجرى الله عليهم من الذل ما لا يخطر ببال قبل أن يقع بهم ما وقع ، من ذلك أن ثويني في مرة من المرات مشى بجنوده الى الاحساء ، بعد ما دخل أهلها في الإسلام في حال حداثتهم بالشرك والضلال ، فلما قرب من تلك البلاد أتاه رجل مسكين لا يعرف ، من غير ممالأة لأحد من المسلمين ، فقتله ، فسات ، فنصر الله هذا الدين برجل لا يعرف ، وذلك بمسا به يعتبر ، فانفلت تلك الجنود وتركوا ما معهم من المواشي والأموال خوفاً من المسلمين ورعباً ، فغنمها من حضر، وقد قال الشيخ حسين بن غنام في ذلك :

تقاسمتم الأحساء قبل منالها فللروم شطر والبوادي لها شطر ) (١١

<sup>(</sup>١) هذا البيت من قصيدة طويلة لابن غنام ، يقول فيها أيضاً :

وديجور ليل الشرك مزقه الطهر وقد أدبروا ، يقفوهم الذل والصغر ذويالفيل إذ أعياه عن مكة الحصر

# انصاف ثويني:

لم يكن ثويني موفقاً في مسيره الأخير الى الاحساء، ولكننا لا نستطيع أن نجرده من كل فضل سابق بسبب هذه الفعلة . يقول ابن سند :

( في سنة ١٢١٢ ه. قتل « الشقي طعيس » ثويني بن عبد الله بن مانع القرشي الهاشمي العلوي الشبيي ، فمات غريباً شهيداً . . فحمل و دفن في جزيرة العماير ، وعند ذلك سقط في أيدي الجيوش التي معه وانفلتُوا راجعين ، فتبعهم جيش ابن سعود ، وما زالوا معه في مكابدة الشدائد حتى نزلوا ماء يسمى « سفوان » ، فأمل اخوان ثويني أن يامتوا الجيش مرة ثانية ويعودوا لغزو الوهابيين كاكان في نيّة ثويني ، إلا أن الباشا صرف نظرهم عن هذا الفكر ) .

ونحن لسنا مع ابن سند حين يصف طعيس بأنه شقي ويصف ثويني بأنه شهيد ، ولكننا معه حين يمتدح ثويني لأنه حارب العجم ، الذين احتلوا البصرة مرتين وارتكبوا فيها من الفظائع ما يعجز عنه الوصف . . ووفقه الله في التغلب عليهم مرتين (١) .

## الحملة العراقية الثانية بقيادة الكيخيا على (٢):

كان لهزيمة الحملة العراقية الأولى على نجد ، بعد مصرع قائدها ثويني ، أثر سيء جداً في نفس والي بغداد ، فأرسل إلى السلطان العثاني تقريراً يذكر فيه أسباب اخفاق الحملة ووعد بتسمير حملة جديدة أقوى منها تحقق النصر المنشود .

<sup>(</sup>١) وفي (تاريخ الكويت السياسي) ان سليان باشا أعطى ثويني، حين ولاه رئاسة المنتفق ، خمسين الف قرش ومائة ناقة ومائة فوس ومائة خلعة ، فها خرج من بغداد إلا بعــد أن فرق كل ما أعطاه .

<sup>(</sup>٢) - الكتخدا - أو الكيخيا - : لقب يستعمله الأتراك بمنى النائب ، ويقصد به هنا نائب الوالي ومساعده - وعلى باشا ، نائب والي بغداد ، كما يقول دليل الخليج الفارسي ، عبد معتق من الكرج زجورجيا ، زوجه مولاه سليان بنته واتخذه نائباً له ، وقد وصفه بعضهم بأنه جاهل وفظ غليظ عنيد ، ولكن بريدجس يقول انه شاب شجاع صاحب همة ، وقد يكون جاهلا بأصول الحرب ,

وفي سنة ١٢١٣ ه . أتم الوالي تجهيز هذه الحملة ،وعقد رايتها لنائبه الكتخدا على باشا .

ويقول مؤلف الدوحة ان الكتخدا على ، تألم كثيراً هو أيضاً من اخفاق الحملة ، فأقنع الوالي سليمان باشا بأن يكل اليه قيادة الحملة الجديدة، فوافق على ذلك ( وجهزه بكل ما يحتاج اليه من أموال وعتاد وعساكر ولوازم ، وبعد اكال استعداداته غادر بغداد بجيش لجب في اليوم ٢٢ من ربيع الآخر ١٢١٣ه. حتى بلغ البصرة وعسكر في الرباط مدة وجيزة وسافر بعدها نحو الزبير ، وقد جند في طريقه حوالي خمسة آلاف مقاتل من النجادة ، وسار

( في جعفل ستر العيون غباره فكأنما يبصرن بالآذان )

ويقول ابن سند في مختصره ، ان بين الذين اشتركوا في حملة الكيخيا : ابراهيم ابن ثابت ، ابن وطبان، ومعه جم غفير من أهل الزبير – وابن وطبان هذا يلتقي آباؤه بآباء آل سعود ، ويتهمه ابن سند بمالأة السعوديين – واشترك في الحملة أيضاً ناصر الشبلي أمير عرب عقيل ، وحمود بن ثامر بن سعدون بن مانع أمير عرب المنتفق ، وفارس الجربا أمير شمر ، كما صحب الكيخيا: الشيخ محمد بن عبد الله بن شاوي الحميري ، أحد دهاة العرب .

ويصف لنا ابن بشر قوة هذه الحملة الجديدة ، فيقول انها كانت تتألف من عساكر كثيرة من (العراق والأكراد والمجرة والبصرة .. وعربان المنتفق مع رئيسهم حمود بن ثامر ، وآل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق وبوادي شمر والظفير ، واتفق له قوة هائلة من المدافع والقنابر وآلاتها وآلات الحرب ، وسار معه أيضاً أهل الزبير وما يليهم ، فاجتمع جموع كثيرة مما وراء العراق إلى نجد ، حتى قيل إن الخيل الذي يعلق عليها ثمانية عشر ألفاً ) .

ويقول ابن سند في سبائك العسجد ، ان الكيخيا ( أرسل إلى آل خليفة برسل وصحيفة يروم منهم النجدة والمناصرة والعدة .. فأرسلوا اليه .. هدايا ، وصحائف منطوية على وصايا ) .

وفي ( اللمع ) ان الحملة سارت إلى جزيرة بلبول بقرب الكويت ، وكان الناس يصلون اليها مع دوابهم خلال الجزر ، إذ تنحسر المياه بينها وبين البر ، وقد استعملت الحملة مائتي سفينة استأجرتها من عتوب الكويت ومائتي سفينة من أهل أبي شهر وكنكون وكانت هذه السفن محملة بالبندق والمدافع والبارود والمشاة ..

## سبب اشتراك المنتفق وشمر في الحملة :

يبدو أن لاشتراك شمر والمنتفق في هذه الحملة الجديدة أسباباً خاصة ، وقد كشف لنا ابن بشر عن سبب نقمة الشمريين ، في كلامه عن مسير الأمير سعود عام ١٢١٢ ه. الى السماوة ، لأن عيونه أتوه بعد غارته على سوق الشيوخ في العراق - وأخبروه ( بعربان كثيرة مجتمعين في الابيض - الماء المعروف قرب السماوة - فوجة الجيوش وأغار عليهم على مائهم ذلك ، وكانت تلك البوادي كثيرة من بوادي شمر، ورئيسهم مطلق بن محمد الجربا ، الفارس المشهور ، ومعه عدد من قبائل عربان آل ظفير وآل بعيج والزقاريط وغيرهم ، فحصل بينهم قتال شديد وطراد خيل ، ثم حمل عليهم المسلمون فدهموهم في منازلهم وبيوتهم ، فقتل عدة رجال من فرسان شمر والظفير وغيرهم وقتل ذلك اليوم مطلق الجربا المذكور ، وكان على جواد سابق ، وهو يقلبها عنة المسلمين ويسرتهم ، فعثرت به جواده في نعجة ، وأدر كه خزيم بن لحيان ، رئيس السهول وفارسهم فقتله ، وغنم المسلمون محلتهم وابلهم ومتاعهم . )

أما المنتفق فلم يشر ابن بشر إلى غارة سعود عليهم سنة ١٢١٢ ه. ولكن ابن سند ذكر في مختصره ان سعوداً غزا في تلك السنة أطراف المنتفق ، فصبح القرية المعروفة باسم العباس ، وقتل منها وما حولها خلقا كثيراً ، وحرق وكر راحعاً.

### سير الحملة الى الأحساء :

لم يشأ الكيخيا أن يسير بحملته إلى الدرعية ،عاصمة عبد العزيز، لأن الطريق

اليها وعر، فقرر المسير إلى الأحساء والاستيلاء عليها أولاً ، والإقامة فيها قليلاً، ثم التوجه بعد ذلك الى الدرعية ...

ويقول مؤلف الدوحة ان الكيخيا كان ينوي اتخاذ الأحساء (قاعدة لحركاته كي يستطيع أن يجلب منها بسهولة ما يحتاج اليه بصورة تدريجية وهكذا تحرك بمن معه حتى وصل محلاً يقال له (الروضتين) لا يدل اسمه على مسماه ) إذ لا ماء فيه ولا رياض ، وعليه فقد جاوزه إلى «الجهرة» ونزل فيها ، ولكن ماءها كان مالحاً وغير صالح للشرب والطريق وعرة لا يمكن مواصلة السير فيها ، فظل حائراً في أمره ، وعندئذ انبرى شيخ الكويت لمساعدة الحملة ، بأن استأجر بعض السفن البحرية من مكان يسمى العجير ، نقلوا بها بعض المعدات والذخائر الثقيلة عن طريق البحر ، وواصلت الحملة سفرها بمشقة حتى بلغت أول قرية من قرى الأحساء وهي المسماة «نظاع » فأناخوا فيها مدة عشرة أيام ، ثم تحركوا حتى اقتربوا من مدينة الأحساء نفسها ) .

## استسلام الهفوف والمبرز ومقاومة حصونهما:

لما اقترب الكيخيا من الأحساء أحب دخولها صلحاً فكتب إلى أعيان البلاة يستميلهم اليه ، فأجابوه بالقبول والطاعة ، وكذلك فعل أهل المبرز ، وهي بلاة قريبة من الهفوف (قاعدة الأحساء والتي تسمى أيضاً باسم المنطقة كلها: الأحساء). استسلم أهالي الهفوف والمبرز ، ولكن رئيس حصن الهفوف ، الأمير سلمان ابن عفيصان ، ورئيس حصن المبرز الأمير سلمان بن ماجد رفضا الاستسلام ، هما ومن معها من رجال نجد، وبفضل مقاومة هذين الحصنين اضطر الكيخيا إلى فك الحصار عنها ومفادرة الأحساء . .

### بطولة المرابطين :

كان حصن المبرز يعرف باسم (صاهود) الهدف الأكبر للحملة ، ويقول ابن بشر : إن حصار الحلة لهـذا الحصن دام من سابع رمضان الى السابع من ذي القعدة ، أي شهرين ، وان العدو كان ( يحاول هذا الحصن بكل الأسباب ، من

القتال وسوق الأبطال ، والرمي بالمدافع والقنابر الرمي العظيم ، الذي هـــدم غالب الحصن وكاد يفنيه لولا وقاية الله تمالى. وقد حفروا عليه حفوراً وملاوها بالبارود وثوروها عليهم وبنوا بنياناً عالياً يرمون منه وسط القصر ، وعملوا زحافات للجدران وسار خلفها الرجال بالمدافع وهدموا بالمدافع جدرانه وبيوته ولكن حماة الحصن كانوا يبنون ما يخربه الأعداء ويسدون الثفر التي يحدثها رميه بنطات التمر ) . .

ويذكر ابن بشر ان حماة الحصن كانوا نحو مائه رجل فقط . . (أكثرهم من بلدان نجد ، مع الشجاع الماجد سليان بن محمد بن ماجد ، من أهل ثادق . . وألقى الله عليه ثباتاً عظيماً هو ومن معه ، ولم يعبأوا بتلك الجنود ولم يعطوا الدنية لعدوهم ، فلما طال المقام على تلك العساكر والجموع وبطل كيدهم ، وقع في قلوبهم الملل والتخاذل وألقى الله في نفوسهم الرعب وزلزلو اوار تحلوار اجعين وتركو الأحساء ، وانهزم معهم أهل الأحساء الخائنون ، لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد ، وتركوا عالهم وأمتعتهم واموالهم .

ولما أراد الكيخيا ومن معه الارتحال ، جمعوا سلالمهم وزحافات الخشب والجذوع التي أعدوها لحفر الحفور والجدران ، وشيئًا من متاعهم وطعامهم ، وأشعلوا فيها النيران .

ولما وصلوا « القطار » المعروف عند حويرات الأحساء وقع في قلوبهم الرعب وخافوا من سعود وجيوش المسلمين فدفنوا رصاص مدافعهم . . وأحرقوا بعض خيامهم وراياتهم .

وأما الذين امتنموا على الكيخيا في قصر الهفوف فرئيسهم ابن عفيصان ومعه عدة رجال من أهل الخرج وغيرهم، وليس عليهم معظم حصار وحاولوهم مراراً عديدة ولم يحصلوا على طائل ) .

### رواية ابن سند :

ويقول ابن سند في مختصره : وأطاع الكتخدا غالب سكان المبرز ، وفي اثناء الحصار غزا حمود نجداً فأغار على سبيع فقتل منهم وغنِم ابلاً وشاءً جماً ،

ومعه في تلك الغزاة فارس الجربا وابن أخيه بنية الجربا – وبنية هذا أحد من اشتهر بين العرب بالكرم والشجاعة والنخوة – ولما رجع حمود من تلك الغزوات وورد على الكتخدا بالغنيمة قويت همته وحاول فتح القلاع . . ولكن الأطواب لم تعمل شيئاً في اسوار الأحساء وذلك لمتانة اسوارها، فلما طالت مدة الحصار ولم يمكن للكتخدا الفتح وهدم القلاع ، واشتد القحط على المسكر ، فر الكتخدا هاربا مع عسكره قاصداً العراق . وفر أهل الحسا مع جيش الكتخدا خوفاً على أرواحهم وأعراضهم وفروا في أسوأ حال من تشتيت الحال وعدم وجود الرواحل فكانوا مشاة حفاة جائعين عطشى ، يحدون في السير خوفاً من ابن سعود يدركهم . . تاركين الأموال والديار ، سالكين المهامه والقفار ، خصوصاً من تداخل مع عسكر الدولة في تلك الأيام ) .

# رواية اللمع :

ويزعم صاحب (اللمع) ان عجز الكيخيا عن اقتحام قلعة الهفوف كان بسبب خيانة البكرات ؛ أعيان بغداد ؛ الذين كانوا يرافقون الحلة ، وخيانة حمود رئيس المنتفق أيضاً . . فقد استطاع ابن عفيصان أن يشتريهم بالهدايا والأموال ، وهي رواية انفرد بها اللمع لا يعتقد بها .

## رواية الدوحة :

يصف لنا مؤلف الدوحة حصار الحصنين فيقول ان المناوشات بين حماتها وبين جيش الكتخدا استمرت مدة عشرين يوما ، ولما رأى قدة الجيش أن مدافعهم لم تؤثر في جدران الحصون ، تناولوا المعاول وراحوا يعملون على هدمها فلم ينجحوا أيضا ، ثم وصلت اليهم مدافع ثقيلة فاستعملوها وأثرت في الجدران ، ولكن هذه المدافع كانت تنفجر وتتمزق بعد الطلقة الرابعة ، وهكذا عجز الجيش عن دك الحصون وتهديها ولم يبق أمامه سوى الاستمرار في الحصار حتى يستسلم حماة الحصون وهذا أمر يطول ، والجيش لا يستطيع الانتظار طويلا ، فلا كلا ولا عشب ، وقد هزلت الجال وقعدت عن حمل الأثقال ، وهلك منها

مــا يقرب من تسعة آلاف بعير ، وتناقصت الذخائر والمعدَّات ، وراح الجنود يفكرون . . في الهلاك الذي ينتظرهم فما إذا بقوا على هـذه الحالة ، وذهبوا الى رؤسائهم يلحثُون علمهم بضرورة الإسراع في المودة لمدم وجود فائدة من بقائهم هناك . إلا أن هؤلاء الرؤساء اعترضتهم مشكلة ، وهي كيفية العودة بعــد أن هزلت الحيوانات التي معهم وتعذر نقل الأثقــــال . وأخيراً قرروا أن تسحب المدافع من قبل الجنود والمشاة ، وأمـا الذخائر والمعدَّات الاخرى فبعضها دفن تحت الأرض وبعضها أتلف او أُحرق لئلا يستفيد منه العدو ، وعلى هــذه الحالة انسحبوا الى الوراء ، بلا زاد ولا ذخائر ولا مؤن ، حتى وصلوا موقعاً يسمى أنقذهم وأنقل دوابهم من الهلاك ، ثم ادلهمَّت السهاء وأرعدت وأمطرت عليهم مطرأ غزيرأ وهبئت عليهم عواصف أطارت خيسامهم وبعض أمتعتهم وبقوا لا ملجاً لهم من الرياح والأمطار ، ولقوا من العذاب ما لا يمكن وصفه حتى كادوا أن يبأسوا من حياتهم ، واستمروا على هـــــذه الحالة طول الليل حتى الصباح ، وعندئذ طلعت الشمس وتقشعت الغيوم وتنفسوا الصعداء ، وفتشوا عن خيامهم فعثروا عليها وأتوا بهـا الى المعسكر ، ثم أدركتهم المؤن باقتراب السفن منهم ، ولكن المؤن كانت قليلة ولا تكفي هذا الجيش أكثر من يوم واحد ، ومع ذلك فقد تقاسموها ، ومن أصاب رطلًا من الشعير فهو سعيد .

وبمنها هم على هذه الحالة ؛بلغهم أن ان عفيصان كتب إلى عبدالمزيز آل سعود يخبره بمـــا حلَّ بالجيش العثاني ، ويحرَّضه على انتهاز الفرصة للانقضاض علمه وسحقه، فقام هذا وحشد جمماً كبيراً من عشائر الوهابيين وأهل اليمن والعارض وجبل شمر ٬ وأرسله بقيادة ابنه سعود ٬ فاندفع يتعقب الجيش ويتلصص عليه. فلما بلغ ذلك على باشا أخذته الحميَّة والغبرة ، وقــــام باتخاذ الاستعدادات

اللازمة لضرب هذه الحشود والانتقام منها.

أمـا سمود ، و مَن معه ، فقد تقدم بتحريض ابن عفيصان حتى اقترب من مكان يسمى « نخبات » وهناك تحصّن واستعد . ثم بدأت مناوشات بين الطرفين 'قتل فيها منها بعض المحاربين ، وكان من جملة القتلى خالد الثامر ، وهو أخو شبخ المنتفك ، حمود ، ثم اشتد القتال شدئا فشدئا .

## سعود يطلب الصلح:

وأيقن الوهابيون أن لا قِبِلَ لهم بمواصلة الحرب؛ فأعلنوا الرغبة في الصلح؛ وأرسل سعود كتاباً إلى على باشا ، هذا نصُّه :

( من سعود بن عبد العزيز إلى علي

أما بعد. . عرفنا سبب مجيئكم إلى الأحساء وعلى أي منوال جئتم، أما الأحساء فهي قرية الآن ليست داخلة في حكم الروم وبعيدة عنكم ولا يحصل منها شيء يسوى تعبكم، ولو أن جميع الأحساء وما يليها تؤدي لكم دراهم ما تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في هذه السفرة، ولا يوجد بيننا وبينكم من المضاغنة قبل ذلك إلا ثويني، فهو كان المعتدي ولقي جزاءه، فالآن مأمولنا المصالحة، وهي خير لنا ولكم، والصلح سيد الأحكام).

## شروط الكيخيا للصلح :

فلما رأى على باشا ان الاستمرار في محاربتهم يتطلب الاحاطة بهم من كل مكان وتضييق الحصار عليهم إلى أن يستسلموا ، واستعمال المدافع لدك حصوبهم والهجوم عليهم وكلتا الحالتين غير متيسرة ، وذلك بسبب ضعف الجيش وقلمة المياه العذبة والكوارث التي أصابته ، وبعد المداولة في هذه الامور مع ذوي الرأي من الرؤساء والشيوخ الذين معه قرروا قبول الصلح .

وهذا نص الكتاب الذي أرسله علي باشا إلى سعود ردا على كتابه : ( من على باشا الى سعود بن عبد العزيز أما بعد .. فقد أتانا كتابك ، وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صار معلوماً لدينا ، ولكن على شروط نذكرها لك ، فإن أنت قبلتها وعملت بها فحسن ، والا فما نحن بعاجزين عنك ولا عن طوائفك ، بعون الله وقوته ، وعند الخبر الصحيح اذا اشتدت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك المضحاك والسيف المهند ، حيث لنا مقدار أربعة أشهر في بلادك ، نجوب الفلا ونستأسر أهل القرى ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة ، وبهذه الدفعة أيضاً اغتررت بقول ابن عفصان .

أما الشرط الأول ، فهو أن الأحساء لا تقربها بعد ذلك .

والثاني : الأطواب التي أُخذت من ثويني انك ترجعها .

والشرط الثالث : تعطمنا جمع ما صرفناه على هذا السفر .

والرابع : أن لا تتمرض للحجاج التي تجيء اليك من طريق العراق ، ولا تتمرض لأبناء السبيل ، وتكف غزوك عن العراق وتكون معنا كالاول .

فهذه الشروط التي أخبرناك بها ، والسلام على من اتبع الهدى ) .

### سعود يقبل بعض الشروط:

وهذا جواب سعود بنصه:

( . . جاءنا كتابكم وفهمنا معناه ، أما من حال الشروط المذكورة :

فأولاً : الأحساء هي قرية بعيدة عن دياركم وخارجة عن حكم الروم ومـــا تجازي التعب ولا فيها شيء يوجب الشقاق بيننا ، فهذه حالها .

وأما الأطواب ، فهي عند والدي بالدرعية فإذا صدرت اليه أعرض الحال بن مدمه .

- والوزير سليان باشا أيضاً يكتب اليه ، فإن صحت المصالحــة وارتفع الشقاق بين الطرفين فهي لـكم ، وأنا كفيل بها أن أجيبها إلى البصرة .

وأما مصاريفكم ، فإني لا أملك من هذا الأمر شيئًا ، والشور في يد والدي والذي هو يقرره يصل السكم .

وأما مــا ذكرتم من أمن الطريق وعدم التعرض للحجاج والمترددين فحبأ

وكرامة ، وعلي عهد الله وميثاقه انه ما يفقد لكم بعير واحد ، ولا يسري منا ضرر على المترددين ، وما لهم عندنا غير الكرامة والتسيار ..)

قبل الكيخيا جواب سعود ، وتمت المصالحة بينهما وعـــاد الجيش العراقي إلى بلاده .

ويقول صاحب الدوحة ان هـذه الحملة غابت عن العراق قريباً من عشرة أشهر ، ( وقد لاقت من الأهوال والمهالك ما لا يمكن وصفه ، وان مــا جمعه الوالي سليمان باشا من الأموال وما ادّخره من سنة ١١٩٤ إلى السنة الثالثة عشرة ومائتين وألف قد 'صرف كله في سبيل هذه الحملة ، ومع كل هذا لم تأت ِ بالثمرة المرجوء ) .

### وقاحة الكيخيا:

وقد علق مختصر ابن سند على شروط الكيخيا ، قائلًا :

( انظر إلى هذا الكيخيا المغفل ، الذي يشترط شروطاً ، مع كونه مغلوباً مهزوماً ، وهل هذا إلا نوع من الوقاحة ؟...

.. ما قاله في جوابه الأول : من سعود بن عبدالعزيز إلى (علي).. ولم يذكر لعلى أباً ، إشارة إلى كونه لا يعلم له أب .. ) .

## رواية ابن سند في مسألة الصلح :

يرى ابن سند أن الكيخيا هو الذي جنح إلى الصلح ، بسبب خيانة المسؤول عن ذخائر الحملة ومؤنها ، وميل ابن وطبان إلى أهل نجد ، وهذا ما قاله :

( لما قفل الكتخدا هارباً ، جد في طلبه سعود بن عبد العزيز بجيشه فأدركه في محل يسمى و ثاج » ونزل سعود « الحناءة » ، وانشبك القتال بين الفريقين ، و وقتل خالد بن ثامر أخو حمود ، فبينا الفرسان تتطارد إلا وقد جنح الكتخدا للصلح ، وذلك أن بعض كبراء عساكر الكتخدا من أقارب سعود وعلى مذهبه ،

وأما المتهوم بهذه الخيانة وأنه هو الذي كان يشير على الكتخدا بالهزية ويهول أمر سعود والوهابيين هو: إبراهيم بن ثابت بن وطبان ، لأنه كان رجلاً فصيحاً منطقياً من دهاة العرب، ويظن فيه مثل هذا الكلام ومتهم ببعض من عقائدهم، يعني أنه يكبر أمر الوهابيين عند بعض أمناه الكتخدا فينقلون له ذلك الخبر إلى أن داخله الخوف وكان ما كان ، خصوصاً ان ساعده بمثل هذه الأفكار متولي الخزينة بناء على خيانته المالية ، ولذلك أكثر الناصحين للكتخدا مثل حمود بن ثامر وأمثاله ما كانوا راضين بالصلح.

وأما قول المؤرخ التركي ان سبب انهزام الكتخدا في هـذه الوقعة وطلب الصلح هو نفاد الزاد من العسكر فهو غلط محض مبني على إشاعة الخائنين ، بل الخبر الصحيح ان الذين نفـد زادهم هم الوهابيون ، ولو تأنى الكتخدا يومين لفرُوا من أمامه طلماً للقوت .

.. ولما تم ُ الصلح على هذه الكيفية رجع الكتخدا إلى بغداد، ولم يف ِ سعود بواحد من الشروط .

## رأي ابن بشر في الصلح :

لا يذكر ابن بشر شيئًا عن رسائل الصلح المتبادلة بين سعود والكتخدا ، ويكتفي بالقول ان الله ( ألقى الرعب في قاوب الكيخيا وجنوده ووقع فيهم الفشل فطلبوا المصالحة والمكافة وان كلا من الفريقين يرحل على عافية وحقن دماء ، وصالحهم سعود على ذلك فارتحلوا إلى أوطانهم ) .

أما ما سبق هذا الصلح ومهد له فهو - كما يقول ابن بشر – ان سعود لما علم برجوع الكيخيا إلى العراق وأراد أن يهجم (على ساقتهم ومتخلفهم ويخيفهم ويأخذ من شذّ من بواديهم فسار إلى الماء المعروف باسم و ثاج ، ولكنه فوجى، بأن عساكر الكيخيا مقبلة نحوه ، لا هاربة منه .. وهكذا جمع الله بينه وبين خصمه على غير ميعاد.. فتبايع المسلمون على الموت وهم يظنون ان تلك العساكر والجموع تناجزهم ، وجرى بينهم مجاولة خيل .. وأقاموا على ذلك أياماً .. )، ثم كان الصلح – على غير موعد أيضاً – ( ثم رحل سعود وقصد الأحساء ونزل عليه ورتب حصونه وثغوره وأفسام فيه قريب شهرين ، واستعمل عليه أميراً سلمان بن محمد بن ماجد ثم رحل إلى وطنه قافلاً . )

## رواية مانجان :

يقول مانجان إن غاية الحملة التي قادها الكتخداكانت احتلال الأحساء وقد سار عربان العراق تحت الراية العثانية ، وعند وصول الحملة إلى الأحساء أعلن كثير من الأهالي خضوعهم ، بينما انضم قسم منهم إلى حصن ( الكوت ) الذي كان يقوده الأمير الوهابي إبراهيم بن عفيصان .

هاجمت الحملة الحصن ، وكانت كلما فتحت فيه ثغراً سده المدافعون بقفف التمر ونحوها . . ويجثت قتلاهم أيضاً !

وبعد حصار دام سبعين يوماً ، قال المقاتلون للكيخيا : ما الفائدة من هــذا الحصار ؟ إن رجال سعود يناوشوننا في السهول ويزعجوننا !

فقرر الإنسحاب ..

وبلغ ذلك سعود ، فذهب إلى بئر ( ثاج ) ، ولكنه رأى أن جند الكيخيا لم ينسحبوا ، وانهم على المكس من ذلك ، يتجهون نحوه ، فأقام التحصينات والمتاريس !...

ووقع الصدام بين الجيشين . .

وكان الجيش العثاني يتألف من (٢٨) ألف فارس وعشرة آلاف من المشاة (١٠. وكان جيش سعود يتألف من ( ١٢٠٠ ) فارس و ١٢ ألفاً من المشاة .

<sup>(</sup>١) تقول لادي بلنت إن عدد الجنود النظاميين بينهم أقل منالخس وكثرة المقاتلين من البدو.

وبعد مناوشات ؛ تقرر عقد الصلح ؛ وانسحب الكيخيا إلى العراق .

ولما وصل سعود إلى الأحساء كافأ ابن عفيصان على إخلاصه وجعله حاكماً على المقاطعة . وهكذا توطد سلطان عبد العزيز وأصبح الناس جميعاً يحبون الخضوع اليه .

وعقد الصلح بينه وبين الشريف غالب وذهب كثير من أهل نجد إلى الحج . وبعد انسحاب جيش بغداد ، أراد عبد العزير أن يقيم صلات حسنة مع سلمان باشا فأرسل المه عشرين جواداً وعماءات وهدايا ) . .

### \_ رواية كورانسيز :

يزعم كورانسيز ان الكيخيا كان قادراً على أخذ عبد العزيز أسيراً ، لو انه أراد ذلك ، ولكنه قبل الرشوة فتخاذل . .

وهذا الزعم باطل ، لأن عبد المزيز لم يشترك في الحملة حتى يؤسر . .

ولكننا ننقل رواية كورانسيز ملخصة لجرد العلم بما كتبه هــذا المؤرخ الذي كان أول غربي كتب عن الدعوة الوهابية ، قال :

(أثارت قوة عبدالعزيز حسد السلطان العناني، وكان السلطان يحكم امبراطورية كبيرة جداً، ولكنها تتألف من أقاليم معادية لحكمه، فما كان يستطيع إخضاع الثائرين عليه بوسائله الخاصة، وإغاكان يؤلنب إقليماً على إقليم لتبقى الأقاليم كلها في حالة تفرقة وخصومة وضعف، فيسهل علمه بذلك التسلط علمها..

وفي عام ١٧٩٨ م. أمر السلطان والي بغداد بمحاربة الوهابيين، فجهز الوالي حملة كبيرة وجعل عليها نائبه (علي) – الذي غلب عليه لقب (كيخيا) او كتخدا ومعناه النائب او الوكيل – واصطحب معه مستشاراً يدعى (محمد الشاوى) ، كان رئيساً لعشيرة العبيد.

تفصل الدرعية عن بغداد صحراء لا يمكن اجتيازها بأقل من اثني عشر يوماً، والحر وقلة المياه يجعلان السير فيها محفوفاً بالأخطار والمشاق ، ولقب اجتاز الكيخيا هذه الصحراء بجهد جاهد واستطاع الوصول إلى الأحساء بجيش كثيف رهيب ، ففوجىء الوهابيون بذلك ، لأنهم كانوا تعودوا على مفاجأة الآخرين

ومبادأتهم القتال ، فلما بودئوا بالقتال على أرضهم تصدعت صفوفهم واضطر أميرهم عبدالعزيز إلى الهرب وكاديقع في أيدي أعدائه ، ولكنه بذل مالاً وهدايا للشاوى، فترك هذا حليفه الكيخيا ، ثم أقام نفسه وسيطاً بينه وبين ابن سعود ، ولا شك في أن الأموال التي غمره بها الأمير السعودي كان لها أثرها السحري على الكيخيا أيضا ، فانعقد الصلح بينه وبين الوهابيين ، مع أنه كان قادراً على تدمير ملكهم .

كان يبدو أن معركة مثل هذه ينهزم فيها عبدالعزيز تجعله يكره (التحرش) بالسلطنة العثانية مرة ثانية ، ولكنه ما كاد يتخلص من هذه الازمة ، حتى عاد إلى الظهور أمام مشهد الحسين . . ) (١) .

## - رواية جان ريمون :

يقول جان ريمون في مذكراته: (رأى على باشا أنه لا يستطيع الاعتاد على المرب وحدهم ، فجهز حملة على مقدمتها فرقة من الأكراد ، دخلت الأحساء بقوة وشجاعة وقضت على كل من اعترض سبيلها ، وبقيت حامية سعودية في الحصن فأمر الكيخيا بإدارة المدافع على الحصن .. ولكن عبد العزيز اشترى محدد الشاوي بالمال ، فزين للكيخيا محاسن الصلح وضرورته ، فرفع الكيخيا الحسار وعقد صلحاً مم الوهابيين ) .

وما نشك في أن كورانسيز قد اطلع على مذكرات ريمون ونقل عنها وتزعم الليدي ( بلانت ) ان هدايا أرسلت أيضاً إلى والي بغداد . . وبلانت تنسب ذلك إلى سعود لا إلى عبد العزيز ، فتقول : رأى سعود ان الحكمة تستوجب منه مداراة الوالي التركي سليان باشا ، فأرسل اليه جياداً أصيلة وهدايا تمينة سلمت اليه في بغداد .

<sup>(</sup>١) كان سعود بن عبد العزيز هو الذي يتولى بنفسه قيادة المعارك ضد الحملات العراقية وضد العراق ، ولعل كورانسيز وضع اسم الأب مكان الابن ، ولكنه على كل حال قسد غالى في تصوير قوة الحلة العراقية ، وعلى افتراض أن سعود جنح الى الصلح فليس معنى ذلك أنه ضعيف . .

## الكيخيا هو الذي طلب الصلح:

إذا كان ريمون و كورانسيز وابن سند ومؤلف الدوحة يقولون إن الوهابيين هم الذين طلبوا الصلح ، فسلمان بن سحمان يؤكد لنا في كتابه (كشف غياهب الظلام) إن الكيخيا هو الذي استجدى الصلح استجداء من سعود ، وان الله ألقى الرعب في قلوب رجال الكيخيا مع كثرتهم وقوتهم ( فطلبوا الصلح ، على أن يدعهم سعود يرجعون إلى بلادهم ) . .

### رواية طريفة لبريدجس:

كان بريدجس وزيراً لانكلتره في بلاط شاه العجم ، وقد زار العراق عند عودة الكيخيا من حملته على الأحساء ، فروى قصة طريفة قد يكون فيها بعض التأييد لرأى ان سحهان ، قال :

( أخفق علي باشا في حملته لأنه سار إلى الدرعية تاركاً في الأحساء حامية لابن سعود تهدد ساقته . .

أما عجزه عن حصون الأحساء فسببه أنه كان يضرب التحصينات بالمدافع عن مسافة كبيرة بميدة ، بحيث كانت القنابل تتساقط دونها أو تلامسها في ضعف.. و هكذا اضطر إلى عقد هدنة مع الأمير سعود..

حدًّد سليمان باشا يوماً مخصوصاً لاستقبال المندوب الوهابي، وأراق على مراسم الاستقبال كل مظاهر العظمة ..

وجاء المندوب السعودي ، بكل بساطه ، جلس قرب البساشا ، وخاطبه يلغة عربية فصبحة ، قائلا :

( السلام على من اتبع الهدى . يا سلمان ، أرسلني عبد العزيز لأسلمك هــذا الكتاب، ولآخذ منك موافقتك على العهد الذي اتفق عليه ابنه سعود وخادمك

سليمان ، فافعل ذلك بنية صادقة واخلاص ولا تبدل شيئًا في شروط العهد فإن الله يغضب على من ينكثون بعهودهم ، وكن واثقًا إنك متى أبرمت العهد أبرمه عبد العزيز هو أيضًا ) . .

وما كاد المندوب الوهابي ينهي كلامه حتى غادر المكان وسط دهشة الحاضرين وتعجبهم . وهذا شيء عجيب حقاً ولا يكاد أحدنا يصدقه ، ولكن الأغرب من ذلك أن الباشا كتب إلى السلطان في استانبول يقول إن عبد العزيز أرسل اليه رسولاً يلتمس القبول .. بعقد صلح معه .

كانت ملابس المندوب السعودي بسيطة جداً، بينا كانت ملابس الباشا محلاة بالفرو الثمين والذهب والماس. وكان كتاب عبد العزيز الى الباشا مثال البساطة ومكتوباً على رقعة من الورق لم تكن ناصعة البياض !

#### سنة ١٢١٦ ه. .

## واقعـــة كربلاء :

في المام ١٢١٦ للهجرة غزا سعود (كربلاء) ، ولكن عبد العزيز لا يعــــــ في العراق . . مسؤولًا عن وقائعها ، لأنه كان منقطع الصلة بما وقع في العراق . .

#### رواية ابن بشر :

يقص علينا ابن بشر خبر غزوة كربلاء ، من غــــير أن يذكر مقدماتها والأسباب الدافعة اليها ، ومن غير أن يلتمس بعــد ذلك تبريراً لما وقع فيها من الامور ، ثم هو لا يذكر شيئاً عن أصدائها في العالم الإسلامي .

إن حادث كربلاء ، عند ابن بشر ، غزوة من الغزوات الضخمة ، أسفرت عن قتلي كثير بن وغنائم كبيرة ، وهذا ما قاله عنها :

( . . سار سعود بالجيوش المنصورة ، والخيل العتباق المشهورة ، من جميع حاضر نجد وباديتها والجنوب والحجاز وغير ذلك ، وقصد أرض كربلاء ونازل

أهل بلد الحسين ، وذلك في ذي القعدة ، فحشد عليها المسلمون وتسوروا جدرانها ودخلوها في ذي القعدة ، عنوة ، وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت ، وهدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين ، وأخذوا ما في القبة وما حولها ، وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر ، وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر ، وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من أنواع الأموال والسلاح واللباس والفرس والذهب والفضة والمصاحف الثمينة وغير ذلك ما يعجز عنه الحصر ، ولم يلبثوا فيها إلا ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الأموال ، وقتل من أهلها قريب ألفي رجل .

ثم إن سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأبيض ، فجمع الفنائم وعزل أخماسها ، وقسم باقيها بين المسلمين غنيمة ، للراجل سهم وللفارس سهان ، ثم ارتحل قافلًا إلى وطنه ) (١).

## رواية كورانسيز :

وصف كورانسيز واقعة كربلاء وصفاً مبالغاً فيه ، وهــذا ما قاله في شيء يسير من التصرف :

(الإمام الحسين هو ابن على وسبط النبي ، جــاء من المدينة الى العراق ، فقتله حكام العراق الأمويون قريباً من الكوفة ، في سهل كربلاء ، فدفن هناك، وأقام له الشيعة ضريحاً وبنوا حوله بلدة ، أطلق عليها اسمه ، هذه البلدة خربها الخليفة العباسي المتوكل عام ٨٥١ للهجرة ، فأعـاد ملوك الفرس بناءها ، وأنشأ الشاه اسماعيل ، مؤسس الاسرة الصوفية ، مسجداً كبيراً حول ضريح الحسين ، كان خلفاؤه يتبارون في تحسينه وتزيينه ، وقد أصبح مشهد الحسين موضع تعبد وتقديس عند الفرس .

تقع بلدة الإمام الحسين على بعد ستة أميال من ( الحلة ) ، وهي بلدة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على سبعة آلاف ، ويديرها ( متسلم ) ، يعيّنه باشا بغداد

<sup>(</sup>١) في لمع الشهاب أن ما أخذه سعود من كربلاء بلغ ستائة مليون ريال !..

كل سنة ، ومعه عدد من الجنود ، وهناك أيضاً جماعـة من الفرس يقومون على حراسة كنوز المسجد .

وقد جرت العادة أن يحتفل الشيعة كل عام بعيد (علي) ويحجوا الى ضريحه الذي يبعد خمسة أميال عن مشهد الحسين.. وفي يوم الحج هذا خرج أهالي المشهد من بلدتهم ، فانتهز الوهابيون فرصة غيابهم عن البلدة واقتحموها ، وكان عدد محوالي ١٢ ألفا ، ولم يكن في البلدة إلا عدد قليل من الرجال المستضعفين قتلهم الوهابيون ولم يبقوا منهم أحداً حياً .. ويقدر عدد الضحايا ، خلال يوم واحد ، بثلاثة آلاف ..

أما السلب فكان فوق الوصف ، ويقال ان مائتي بعير حملت فوق طاقتها بالمنهوبات الثمينة!.. نقد استولى الوهابيون على كل الكنوز والأموال، وجردوا القبة من صفائح النحاس ، لأنهم ظنوها من الذهب ..

## رواية مانجان :

يقول المؤرخ مانجان ما ترجمته :

دخل سعود كربلاء على رأس عشرين ألف مقاتل ، وكان ذلك في أول يوم الأضحى ، وقدد قتلوا الرجال ، ولكنهم وفتروا النساء والأطفال والشيوخ والعجزة ، ونهبوا الدور والحوانيت ، وهدموا قبة مشهد الحسين ، وقد دلتهم حارس القبر على مكان الكنوز فأخذوها ، وهي :

٢٠ سيفًا مرصمًا بالجواهر – أوان وزهريات ومصابيح ثمينـــة – سجاد نفيس صينيات مطلبيَّة بالذهب – مصاحف ممتازة بخطوطها وزينتها – لآلى، وزمرد ، ومرجان ، الخ . .

اؤلؤة في حجم البيضة ، أخذها الأمير سعود لنفسه خاصة .

وقد اقتلع الوهابيون الفصوص الذهبية من الجدران ، وأخذوا من أسواق البلدة ما ليس يحصى كثرة من المتاع والأقشة ، كما أخذوا عدداً من الجواري . . وأما النقود التي أخذوها فهي :

٩٠٠٠ مربعة اسانية .

٣٥٠٠٠٠ ريال ضرب البندقية .

٠٠٠٠٠ دوقية ضرب هولندة.

١٩٠٠٠٠ ريال ضرب القسطنطينية .

٣٠٠٠٠ تومان ، عملة فارسمة ذهبسة .

۲۵۰۰۰۰ قرش اسبانی .

٠٠٠) روبية.

وقد استمر النهب ثماني ساعات ، ثم أخلى المهاجمون البلدة مساء ، وذهب سعود إلى ماء يبعد يوماً عن كربلاء ، وأخذ يحصي الغنائم ، ثم وزعها ، بعد أن فرز منها الخس الشرعي ، وقفل راجعاً إلى الدرعية .

## الأسباب التي أدُّت الى واقعة كربلاء :

يقول ابن سند ان سعود بن عبدالعزيز أراد النقوسي بأموال كربلاء استعداداً لتملك الحرمين .

وفي اعتقادنا ان طلب المال لم يكن الدافع إلى غزو كربلاء ، فقد كان بين المراق وبين الدرعية ميثاق سلام وصفاء ، ولا يعقل أن ينقضه سعود لمجرد الشهوة إلى المال.

الواقع ان غزوة كربلاء كانت رداً على عدوان شديد قسام به بعض رجال العراق ضد أنصار الدعوة ، فاعتبرت الدرعية ذلك العدوان نقضاً للعهد وتحدياً يستوجب العقاب ، فكانت غزوة كربلاء ...

قال الغزاوي ، في حوادث سنة ١٢١٤ ه . :

( .. وردت حدرة من الوهــابية « سابلة » فصادفها الخزاعل ، فقتلوا منها نحو ثلاثمائة رجل !

جاء الخزاعل إلى النجف للزيارة ، فحدثت هذه الوقعة على خلاف الشروط المطاة إلى سعود بن عبد العزيز .

ولذا لم َتر'قُ هذه الحادثة للوزير وتأسف كثيراً لوقوعها ، وكانت السبب في الوقائم الأخيرة ) .

ويقول بركارت وموسيل ان العدوان وقع من جانب العراقيين على فرقـــة وهابية كانت تحرس قــافلة من حجاج الفرس كانوا في طريق عودتهم من الحج إلى أوطانهم .

## محاولة لاسترضاء الدرعية :

ويقول مؤلف دوحة الوزراء :

( في أعقاب الحوادث التي وقعت سنة ١٢١٤ ه. بين الخزاعل والوهابيين في النجف الأشرف وقتلهم نحو الثلاثمائة وهابي ، ووصول خبرهم إلى عبد العزيز ، قام هذا فوراً بالكتابة إلى الجهات المختصة محتجاً على هذه الحادثة ومتخذاً منها ذريعة لإلغاء الصلح ، ما لم تدفع اليه ديات القتلى ، ولأجل إيقاف تنفيذ ما قرره وإبقاء المصالحة على حالتها، أوعز الوالي إلى عبدالعزيز البيك أحد أبناء الشاويين، أن يعرج على الشيخ الوهابي ، بعد تأدية فريضة الحج ، ويحوله عن عزمه .

ولما قدم عليه وباحثه حول الموضوع أصر الشيخ على رأيه ، وأخيراً طلب أن يسمح لعشائره بالرعي ما بين عانة والبصرة من جهة الشامية ، وذلك عوضاً عن ديات القتلى . . وإلا فلا مناص من نقض العهد .

ولما يئس الشاوي من إقناعه بالعدول عن ذلك أرسل ساعياً إلى الوالي يخبره بالأمر ، ويضيف بأن الوهابيين اتجهوا نحو العراق ، لينتقموا لتتلاهم .

وعندئذ أمر الوزير باتخياذ الاحتياطات الضرورية ، وأرسل على باشا على رأس قوة عسكرية لتحول دون تعريض الوهابيين للعراقيين ، وسافر نحو الهندية ونزل قرب نهر الشاهى ، وأقام هناك بضعة أيام ثم رحل نحو شفائة ، وقيد التحقت به عشائر العبيد بقيادة محمد بيك ، والتحق به أيضاً فارس الجربا ، والبيات والعساكر النظامية القادمة من اربيل ، وتقدير بألفى جندي .

## هجوم وهابي على العراق سبق واقعة كربلاء :

فلما بلغوا تلك الأنحاء رأوا القوات الوهابية قد حطت رحاله الجيش واستمدت أتم استعداد للقتال ولكنها قبل التصادم انسحبت أمام الجيش وبعد انسحابها قررت الحملة أن تميل نحو شفائة القلة المياد في المكان الذي عسكرت فيه ... وبقي الباشا هناك حوالي الثلاثة أشهر ثم عاد إلى الحلة .. ولما يئس من عودة الوهابيين ترك قوة كافية .. لتترصد الأخبار وتحافظ على الأمن وعاد ببقية أفراد الحملة إلى بغداد ..)

### رواية ابن سند :

تختلف رواية ابن سند لوساطة الشاوي وحملة على باشا لملاقاة الوهابيين تماماً عن رواية مؤلف الدوحة ، ونحن نرجح رواية ابن سند ، قال في أخبار سنة ١٣١٥ ه. ما يأتى :

( وفيها توجه عبد العزيز بن عبدالله بن شاوي الحميري إلى حج بيت الله الحرام وأمره الوزير بأن يمر على الدرعية في عودته ، ويلاقي سعود بن عبد العزيز ويكلمه في ديات من قتل من خزاعة وسكان النجف ، أي الذين قتلهم الوهابيون . . فلما أتم حجه قصد الدرعية وتلاقي مع سعود و كلمه في هذا الشأن ، فضحك وقال له :

« أما كفى الوزير أننا تاركوه يحكم في بغداد ، والله عما قريب ترى جميع غربي الفرات لنا ، وشرقه له » .

فانقلب ابن شاوي بغير ما أمل . . وأعلم لوزير ردّ سعود . . فاستعد الوزير لمحاربة الوهابيين . . )

ويتحدث ابن سند عن حملة الكتخدا فيقول :

(سنة ١٢١٦ ه. أغار سعود بأهل نجد الوهابيين على العراق سرايا وركبانا ، فنهبوا وسلبوا وحرقوا بعض القرى ، وسبوا وأسروا ، فأرسل الكتخدا على بيك لمقاتلتهم ، ومحمد الشاوي وفارس الجربا ، ومعهم عسكر ، فلما التقنوا معهم ووجدوهم قد تحصنوا بالرواحل ، أي أنهم قربوا الابل ودخلوا وسطها وجعلوها متاريس، وصاروا يرمون عليهم بالبنادق الرصاص من وسط الابل، فجبن العسكر

وخافوا من الهجوم عليهم ورجعوا إلى شفائي ، كحبالى ، وما بهم من عطش ، ولكن ادعوه كذبا، إنما هم كرهوا النزال في الحروب خوفاً على أرواحهم ، وكان يكنهم أن يقرنوا الابل ويدخلوا وسطها، كما فعل الوهابيون، ويهجموا مع الإبل سوية . . ولكن ما أكثر أعذار الجبان ) .

## عجز الوالي عن الانتقام :

يرجع مؤلف الدوحة تقاعس الوالي سلمان باشا عن الثار لواقعة كربلاء إلى مرضه ، وإلى انتشار وباء الطاعون في بغداد ، وهذا بعض ما قاله :

(سافر الكيخياعلي مسرعاً نحوكربلاء على أمل أن يظفر بالوهابيين وينتقم منهم وينقذ البلدة من قبضتهم ، إلا ان الأخبار وردته ، وهو يومئذ في الحلة ، بأن الوهابيين بعد ما نهبوا وقتلوا خرجوا قبيل العصر نحو الأخيضر ، فتوقف علي باشا في الحلة لأسباب اضطرته إلى هذا التوقف ولعدم بقاء ما يدعو للسفر إلى كربلاء بعد هروب الوهابيين منها .

وفي هذه الأثناء وصل متصرف البصرة الداماد سليم بيك هو وعثان آغا والتحقا بالحملة التي اتجهت نحو الهندية وعسكرت فيها ، وهنا انتشرت شائعة مفادها ان الوزير الذي كان يشكو من مرض المفاصل قد اشتد عليه مرضه ولم يخرج من بغداد إلا لإخفاء هذا المرض الذي أقعده عن الحركة تماماً ويوشك أن يقضي عليه ، وهو الآن في أشد حالات المرض .

ومن جهة أخرى ، وردت الأخبار بأن الطاعون أخذ يفتك بسكان بفداد فتكا ذريعاً ويحصد منهم ما يقرب من سبعين نفساً في اليوم ، وهــــذه الأخبار المحزنة قد أقلقت الحملة وأقعدتها عن تنفيذ مهمتها ، فاكتفى علي باشا بإرسال بعض القوات إلى كربلاء من باب الإحتياط..

هذا وقد نقلوا خزينة النجف الأشرف ، خوفاً عليها من غارات الوهابيين ، وضموها إلى خزينة موسى الكاظم . . ) .

## حرب الروس وثورة الأكراد :

يقول بعض المؤلفين ان ( فتح على شاه ) ملك العجم عزم على ( تجهيز جحفل

عدته مائة ألف مقاتل ، يغزو به الوهابيين في عقر دارهم . .

وكذلك سليمان باشا والي بغداد أخذ في اعداد جيش جرار يتولى قيادته نفسه ..

ولكن .. فاجأت العجم حرب مع الروس ، وفاجأت سليمان باشا فتنة في بلاد الأكراد ، فانصرفت الهمم عن قتال الوهابي .. ) (١) .

# رأي دليل الخليج الفارسي :

يقول دليل الخليج الفارسي: ( احترم الوهابيون الصلح المعقود بينهم وبين العراق ، حتى هوجمت قافلة من الحجاج العجم كان يقودها وهابي ، بين الحلية والنجف ،من قبل عربان العراق ، فاعتبر الوهابيون هذا العدوان خرقاً للصلح..

وفي نيسان ١٨٠١ م . هاجم الوهابيون كربلاء ، وكان عددهم ستة آلاف . هاجموا كربلاء هجوماً صاعقاً خلال ثماني ساعات فقط ، هدموا اثناءها مشهد الحسين ونهبواكل ما فيه وقتلوا الرجال ، ويقال ان عدد القتلى من أهل كربلاء ثلاثة آلاف وربما خمسة آلاف ، ولم يفقد الوهابيون أي قتيل ، وقد أخذوا معهم أيضاً عدداً من الأسرى .

ويقال إن المقيم البريطاني « سربريدجس ، جمع أموالاً وافتدى بها مائتين من أسرى العجم وأعادهم إلى بلادهم .

هاجم الوهابيون، بمدكربلاء، النجف، ولكن أهلها ردوهم، ثم هاجموا شط العرب، قرب البصرة، فردهم أهل الزبير.

.. ومات سليمان باشا قهراً .. في ٧ آب سنة ١٨٠٢ م . ) .

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب حاضر العالم الإسلامي.

# بين عبد العزيز وبين أشراف مكة

## عهد الشريف أحمد بن سعيد:

تولى حكم مكة ، في أوائل عهد عبد العزيز ، الشريف أحمد بن سعيد ، وكان مبغضاً للترك ، وقد اتبع نحو الدرعية سياسة مودة وأخوة ، فأذن لأهلها بالحج ، وكانوا ممنوعين منه ، وطلب عالماً من أهل الدرعية يبين لأهل مكة حقيقة الدعوة التي نهض بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن عهد هذا الشريف ، لسوء الحظ ، لم يطل ، ولو انه استمر لتغير وجه التاريخ ، وكما حدثت مأساة الدرعيسة على أيدي محمد على ورجاله ، فقد كان الدافع اليها سوء التفاهم بين مكة والدرعية .

في العام ١١٨٣ ه. أذن شريف مكة أحمد بن سعيد لأهل الدرعية وأنصار الدعوة عموماً بالقدوم إلى مكة المكرمة للحج ، الذي كان ممنوعاً عنهم بحجة أن الوهابية . . مذهب جديد مخالف للسنَّة وما عليه سائر المسلمين . .

أبطل الشريف هذه الدعوة الكاذبة، واستقبل بنفسه جماعة من أهل العارض جاؤوا للحج ورحبً بهم وأكرمهم، وعادوا إلى بلدانهم دون أن يلقوا أية مشقة. لماذا خالف الشريف أحمد أسلافه واتبع سياسة حسنة نحو الدرعية، كان الإذن بالحج إحدى علاماتها ؟

يقول ابن غنام، في أخبار سنة ١١٨٣ : (وفيها غزا للمسلمين ركب، فصادف الشريف منصور ، فأخذ مع ركب معه ، وأتي به مأسوراً ، فمن عبد العزيز

عليه بإطلاقه دون الفدا ، فرجع بعـــد ذلك برخصة من شريف مكة في الحج لذوى الهدى . . ) .

ويتفق رأي مانجان مع رأي ابن غنام ، إذ يقول: (أسر عبد العزيز فتى من أشراف مكة يدعى منصور ، فأطلق حريته وأكرمه ، فعاد إلى مكة يلهج بالثناء على عبد العزيز ، وطلب من الشريف أحمد بن سعيد أن يأدن لأهل نجد للحج تقديراً لحسن صنعه معه ، ففعل ) .

وفي اعتقادنا ان سياسة الشريف أحمد لم تتغير بسبب هذا الحادث وإكراماً للشريف منصور ، وإنما تغيرت بسبب ظروف خاصة كانت تحيط بالشريف المذكور ، فقد جاء ، من قبل ، إلى مكة موظف تركي معروف ، هو ( محمد بك الملقب بأبي الذهب ) ، فعزل الشريف أحمد عن الشرافة وأجلاه عن مكة وجعل مكانه ( حسين بركات ) ، ولكن الشريف أحمد قتل الشريف حسين واستعاد إمارة مكة ، فكره الأتراك ، وأحب الوهابيين لأنهم مشله يكرهون الترك ، وكان إطلاق الشريف منصور فرصة ظهرت فيها عواطف الشريف المكنونة او المكبوتة .

قرر هذا الشريف أن يميش بسلام ومودة مع الدرعية ، بل أحب أن يشرك قومه في التفتح لدعوة الشيخ ، فكتب اليه كتاباً رقيقاً يطلب فيه إرسال واحد من علماء نجد إلى مكة ليبين لعلمائها الأمر الذي يدعو اليه ، فاستجاب الشيخ لطلبه وأرسل إلى مكة ، بمشورة عبد العزيز وموافقته ، عالماً كبيراً هو الشيخ عبد العزيز الحصين .

### رسالة الشيخ الى الشريف:

ويقول ابن غنام ان الشيخ الحصين حمل معه إلى شريف مكة رسالة من الشيخ وعبد العزيز ، ولكن الرسالة تبـــدو صادرة عن رجل واحد ، هو الشيخ ، وهذا نصُّها :

بسم الله الرحمن الرحيم

( المعروض لديك ، أدام الله فضل نعمته عليك ، حضرة الشريف أحمد ابن

الشريف سميد ، أعز"ه الله في الدارين ، وأعز" به دين جده سيد الثقلين .

إن الكتاب لما وصل إلى الخادم ، وتأميل ما فيه من الكلام الحسن ، رفع رديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف ، لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية و من تبعها ، وعداوة من خرج عنها ، وهذا هو الواجب على ولاة الامور.. ولما طلبتم من ناحيتنا طالب على المتثلنا للأمر ، وهو واصل اليكم ، ويحضر في المجلس الشريف ، أعزه الله تعالى، هو وعلماء مكة ، فإن اجتمعوا ، فالحد لله على ذلك، وإن اختلفوا أخذ الشريف كتبهم وكتب الحنابلة ، والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعمله وجه الله ونصر رسوله ، كا قال تعمالى : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ﴾ إلى قوله : ﴿ لتؤمنن به ولتنصرنه ﴾ ، فإذا كان الله سبحانه قد أخذ المبين على الأنبياء ان ادر كوا محداً على الإيمان به ونصرته ، فكيف بنا المثاق على الأنبياء ان ادر كوا محداً على الإيمان به ولا بد من نصرته ، ولا يكفي أحدهما عن الآخر ، وأحق النساس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم وشر فهم على أهل الأرض ، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذر يته على الله .

وغير ذلك ، يعلم الشريف ، أعزه الله ، ان غلمانك من جملة الخدام ، ثم أنتم في حفظ الله وحُسن رعايته . )

#### المناظرة :

ويقول ابن غنام ان عبد العزيز الحصين ، لما وصل مكة ، ( نزل على الشريف الملقب بـ « الفعر » واجتمع هو وعلماء مكة عنده، وهم: يحيى بن صالح الحنفي، وعبد الوهاب بن حسن التركي، وعبد الغني بن هلال، وتفاوضوا في ثلاث مسائل وقعت المناظرة فيها :

الاولى – ما نسب الينا من التكفير بالعموم .

الثانية - هدم القباب التي على القبور.

الثالثة - إنكار دعوة الصالحين للشفاعة.

فذكر لهمالشيخ عبدالعزيز أن نسبة التكفير بالعموم الينا زور وبهتان علينا. وأما هدم القباب ، فهو الحق والصواب ، كما هو مسطور في غير كتاب ، وليس للعلماء فيه شك ولا ارتياب.

وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل ، فقد نص عليه الأغة الفواضل، وقرروا أنه من الشرك الذي فعله الأوائل، ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحب جاهل . فأحضروا من كتب الحنابلة ( الاقناع ) ، فرأوا عبارته في الوسائط وحكايته الاجماع ، فصار لهم بتلك العبارة اقتناع ، ولهم الى الإقرار إسراع ، وتفو هوا بأن هسذا دين الله وانتشر بينهم وشاع ، وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم، وانصرف عنهم عبد العزيز مبجلًا مكر ما ) . ذلك قول ابن غنام ، وأما ابن بشر فإنه يكتفي بالإشارة إلى رحلة الشيخ عبد العزيز الحصين إلى مكة ولا يذكر شيئًا عما حدث فها .

#### عهد الشريف سرور بن مساعد :

في العام ١١٨٦ ثار الأشراف على الشريف أحمد بن سعيد وأجلوه عن مكة وولوا مكانه سرور بن مساعد ، وكانت دسائس الترك وراء ذلك ، والله أعلم .

وقد امتدت ولاية الشريف سرور بن مساعد من عام ١١٨٦ ه. إلى عام ١٢٠٢ ه. أي ست عشرة سنة ، وقد أذن هذا الشريف لأهل نجد بالحج الى مكة عام ١١٩٧ ه. ولم يقم بأي عدوان على نجد.

ويقال انه كتب إلى السلطان العثاني مظهراً مخاوف من توسع الوهابيين ، ونسب اليهم التفكير في الهجوم على الحرمين، وطالب بإعطائه المساعدات اللازمة للوقوف أمامهم ومقاومتهم ، وقيل كذلك انه كتب إلى ولاة الشام وبغدد وجدد يسألهم عن المعونة التي يستطيعون تقديمها اليه فيما إذا أراد تجهيز حملة ضد الوهادين ، فكانت الردود في جملتها غير مشجعة .

ويقول المؤرخ التركي جودت باشا إن والي جدة كتب إلى الباب العالي إن مخاوف شريف مكة من الوهابيين في غير محلها ، وإن المسألة ليست أكثر من «حرب كلاممة » ، ومناظرات في العقائد ، وليس وراءها شي. . .

ويلوم هذا المؤرخ التركي الحكومة العثانية لتهاونها في مساعدة شريف مكة قائلًا : لعلها كانت تظن انه يريد استخدام أسلحتها ومواردها في احتلال نجد ، لضمها إلى أملاكه ، مع انه ما كان يفكر في ذلك قط .. ومها يكن الأمر ، فقد كان لها ذا الشريف فضل يذكر في الوقوف أمام تفاقم النفوذ الوهابي في الحجاز ، لأنه كان محبوباً من الشعب ، وقد زاده زواجه من بنت سلطان مراكش شهرة ومكانة ..

## الهدايا تلين قلب الشريف:

ويقول ابن غنام في أخبار سنة ١١٩٧ :

( وفيها أهدى عبدالعزيز إلى سرور والي مكة ، خيلاً وركاباً ، وكرمه بذلك وشرفه ، وقصده بذلك التشريف والإكرام واهدائه النفيس الرخصة لأهل الدين والإسلام في أداء . . خامس أركان هذا الدين . . الذي منعوه من سنين . . فجاء الأمر في ذلك بالرخصة ، فشمر المسلمون . . فحجوا ذلك العام ، وكانوا نحو غلاثمائة ) .

#### وصف سرور:

نقل ده غوري في كتابة «حكام مكة » عن شارل ديديه ، الذي زار الحجاز في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ، وصفه الشريف سرور ، قال : كان سخيا جداً ، وشجاعاً ، ومنصفاً حتى مع أشد أعدائه ، وكانت سياسته متجهة إلى اصلاح الضرائب التعسفية وإصلاح الإدارة ، وبالجملة كان لويس الحادي عشر الحجاز . . .

ويقول القاضي محمد بن علي الشوكتاني في كتابه « البدر الطالع » :

.. طار صيته في الآفاق وبلغ من المجد والسعي في أعمال الخير وتأمين السبل ما لم يبلغ اليه أحد من آبائه ، ولقد كانت أخبار الوافدين للحج إلى بيت الله الحرام تخبر عنه بأخبار تسر القلوب وتشنف الاسماع .. وكان عظيم السطوة شديد الصولة قامعاً للفساد راعياً لمصالح العباد كثير الغزو لمردة الأعراب الذين يتخطفون الناس في الطرقات ، ثم مات في رجب سنة ١٢٠٢ه . ) .

## الشريف غالب بن مساعد (١):

في العام ١٢٠٢ ه . ( ١٧٨٦ م .) ، بعد وفاة الشريف سرور ، خلفه أخوه عبد المعين ، ولكنه لم يبق في الشرافة أكثر من يوم او بعض اليوم، ثم تخلى عنها لأخيه الشريف غالب .

ويقول ابن دحلان ان الخلمية السلطانية وصلت الى مكة في ذي القعدة ، فلبسها الشريف غالب بن مساعد ، بعد قراءة الفرمان السلطاني بالحطيم . . وأمر بالزينة ثلاثة أيام . .

وفي شهر ذي الحجة فارقه بعض الأشراف وذهبوا الى عشائر هذيل اليانية وعادوا بها لمقاتلته ، فاستعان عليها ببعض العساكر الشامية ، التي كانت مع أمير الحاج الشامي ، وهزمهم ، فساروا الى الطائف ، فهزمهم ، ثم ساروا الى سل ، ثم عادوا الى مكة ، وجددوا القتال معه فهزمهم .. ثم تصالحوا ودخلوا مكة بأمان .

وفي المسام ١٢٠٣ ( حصل خلاف بين والي جدة .. وبين وزير الشريف ، فأغلق الباشا الفرضة والقبان ، وقلد قاضي الشرع بالمقاليد ، فجمل القاضي ينزل الفرضة لجمع العشور ويضبط ما تحصل من المال .. ثم عزل الشريف قاضيه لأنه سبب الفتنة .

وفي ذلك العـــام أغرى أحد أنصار الشريف سرور أحد أولاده ، وهو الشريف عبد الله بن سرور ، وكان صبياً لا يتجاوز عمره الثانية عشرة ، بأن يطلب الشرافة لنفسه ، وجمع له ٥٠٠ عبد وضربوا بالرصاص على بيت الشريف غالب وقطموا طرقات مكة أياماً ، ثم تم التغلب عليهم وهرب موقظ الفتنة الى مصر ) .

<sup>(</sup>١) يقول ديديه ، في وصف الشريف غالب : (كان رجلًا جسيماً ، تعلم صناعة الحرب وهو فتى ناشىء ، وكان جذاباً حلو الحديث مهذباً ولكنه مستبد ) . انظر حكام مكة .

#### المكاتبات بين الشريف والدرعية . . والمناظرة :

كانت السنتان الاوليان من حكم الشريف غالب - كا رأينا - مستفرقتين بأفراح الخلعة السلطانية ثم بالفتن الداخلية . فلما انتهى من ذلك واستقر حكه ، كان لا بد له من تحديد سياسته نحو الدرعية ، وخصوصاً قضية الحج . . فبدا له أن يكتب الى الإمام عبد العزيز ويطلب منه عالماً من أهل نجد يشرح له حقيقة الدعوة . . فلما وصلت رسالته الى عبد العزيز والشيخ ، اختارا له الشيخ عبدالعزيز الحصن ، الذى أو فد الى مكة من قبل بمثل هذه المهمة . .

وصل الشيخ عبد العزيز الى مكة فأكرمه الشريف غالب واستمع الى أقواله في أكثر من مجلس ، وكانت مع الشيخ رسالة كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى علماء مكة ، هذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

( من محمد بن عبد الوهاب الى العلماء الأعلام في البلد الحرام نصر الله بهم سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، وتابعي الأئمة الأعلام ،

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد .. جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم ، وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين ، ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين و أمرناهم بإخلاص الدعاء لله ، فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء الذي على القبور كبر على العامة وعاضدهم بعض من يدعي العلم ، لأسباب ما تخفى على مثلكم ، أعظمها اتباع الهوى ، مع أسباب أخر ، فأشاعوا عنا أننا نسب الصالحين وأننا على غير جادة العلماء ، ورفعوا الأمر الى المشرق والمغرب ، وذكروا عنا أشياء يستحيي العاقل من ذكرها ، وأنا اخبركم على غير عليه الكذب على أناس متظاهرين بمذهبهم عند الخاص والعام ..

فنحن، ولله الحمد، متبعون لا مبتدعون، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وتعلمون - أعزكم الله - ان المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين المسألتين انها تكبر على العامة الذين درجوا هم وآباؤهم على ضد ذلك، وأنتم

تعلمون – رحمكم الله – أن في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل اليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ، وأشرفتم على ما عندنا ، بعد ما أحضروا كتب الحنابلة التي عندنا عمدة ، كالتحفة والنهاية عند الشافعية ، فلما طلب منا الشريف غالب – أعزه الله ونصره – امتثلنا ، وهو اليكم واصل ، فإن كانت المسألة إجماعاً فلا كلام ، وإن كانت مسألة اجتهاد فعلومكم انه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، فمن عمل عندهبه في محل ولايته لا ينكر عليه ، وأنا أشهد الله وملائكته اني على دين الله ورسوله ، واني متبع لأهل العلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه . )

## علماء مكة يستكبرون . . ويرفضون المناظرة :

طلب الشيخ عبد العزيز من شريف مكة أن يجمعه بعلماء مكة ليناظرهم ويبين لهم حقيقة الدعوة ، ولكن علماء مكة رفضوا المناظرة ، وأجابوا الشريف بأن ( هؤلاء جماعة ، ليس عندهم بضاعة ، إلا إزالة نهج آبائك وأجدادك ، ورفع يدك عن معتادك وجوائز بلادك .

فطار لبُّه وارتعش قلبه ) .

ذلك ما قاله ابن غنام عن مهمة الحصين الجديدة في مكة ، وأما ابن بشر فلم 'يشير' اليها إطلاقاً .

### الشريف غالب يتنكر للدرعية :

لما رأى الشريف غالب توسع الحركة الوهابية وانضام بعض العشائر الحجازية او الخاضعة لنفوذ الشريف – اليها ، خاف منها من ملكه ، فكتب الى الدولة العثانية يبين لها (خطر) الوهابيين ويخوفها من هجومهم المرتقب على الحرمين ويطلب منها الإسراع في إمداده بالرجال والسلاح لمقاومتهم ، ثم كتب الى الولاة العثانيين في العراق والشام يندبهم الى القتال معه .. فلم يستجب اليه أحد ، وأخيراً .. رأى أن يبدأ هو – وحده – الحملة على نجد ، لعلها تصيب بعض النجاح ، فتشجع الولاة العثانيين على تأييده ، او تحمل بعض البلدان والعشائر التي قبلت الدعوة الوهابية مكرهة – في زعه – على الثورة والانتقاض .

ويزعم مؤلف اللمع ان سبب عداء الشريف غالب للدرعية هو ان سعود بن عبد المزيز غزا قوماً من ( مطير ) كانوا معاهدين وملتجئين للشريف (١٠ ) وان الشريف – من جهة ثانية – لما (رأى ان عبدالعزيز أدخل يده في ملك بني خالد خشي ان يدخل النقص عليه في ملكه ، وكان الشريف « مهيوباً » وله جاه كلي في جزيرة المرب وغيرها من الأقطار الإسلامية ، فبدأ الشريف غالب بتهيئة الحرب وأسبابها . . وقدد استال الشريف كثيراً من بداة نجد كمطير وعتيبة والبتوم وأهل تربة وسبيع وغيرهم من القبائل ، وكذا كثير من قحطات وبمض الدواسر ، فأطاعوا الشريف غالب ، و « اختلفوا » على عبد العزيز ، وهذا في مدة شهر او شهرين من تلك السنة التي وقع فيها ابتداء الحرب بين الشريف وبين آل سعود ) .

ويقول المؤلف المذكور أيضاً ان الشريف غالب كتب الى رؤساء الاحساء يشجعهم على حرب عبد العزيز ويعدهم الالتقاء بهم على أرض نجد (٢).

## معارك الشريف غالب:

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب قام بأكثر من خمسين غزوة ضد الوهابيين في نجد ، وضد أنصارهم وحلفائهم في الحجاز وعسير ، وذلك من سنة ١٢٠٥ ه. إلى سنة ١٢٢٠ ه.

وقد تممنا في رواياته لهذه الغزوات فوجدنا أكثرها حملات يسيرة صغيرة ضد جماعات أو أفراد من أنصار الدعوة الوهابية لا تستحق اسم غزوة . . وسنذكر على كل حال أهم تلك الغزوات .

<sup>(</sup>٣) يقول مؤلف اللمع أن الشريف غالب كان عند غزوه الأول لنجد حديث السن لم يعط تدبير الحروب، وإن سبب رجوعه إلى مكة إن الميرة قلت عنده، وخاف أن يدخل أحد أمراء النرك مكة في غيابه وينصب شريفاً غيره ، لأن الأتراك لم يكونوا راضين عنه . . ثم يستدرك فيقول : ولكن الحق الصحيح أنه عجز عن الحرب .

# غزوة السر –عام ١٢٠٥ ه. :

سارت الغزوةالأولىمن غزوات الشريف غالب إلى نجد بقيادة أخيه الشريف عبد العزيز نن مساعد ، ويقول انن بشر في وصفها :

( سار عبد العزيز بقوة هائلة وعدد وعدة وعسكر كثيف ، نحو عشرة آلاف أو يزيدون ، ومعهم أكثر من عشرين مدفعاً ، وكان قصدهم الدرعيــة ومنازلتها ، فضلاً عن غيرها من البلدان . .

فأقبلت تلك العساكر والجنود ، وسار معهم كثير من بوادي الحجاز وشمر ومطير وغيرهم ، فملأوا السهل والجبل ، وصار في قلوب المسلمين منهم وجل ، فنازلوا (قصر البسام) المعروف في السر ، وحاصروا أهله أكثر من عشرة أيام ونصبوا عليه المدافع وضربوه ضرباً هائلاً فكادوه بأنواع القتال وليس في ذلك القصر إلا نحو من ثلاثين رجلاً من أهله ومن هيتم وغيرهم .

فلما رأى الشريف عبد العزيز امتناع هذا القصر ، ولم يعطوه الدنية ، رحل عنهم . وكان بناء هذا القصر ضعيفاً وأهله أضعف ولكن الله إذا قضى أمراً كان مفعولا ) .

### غزوة الشعراء - سنة ١٢٠٥ ه . :

يصف مانجان غزوة السركا وصفها ابن بشر، ثم يقول إن الشريف عبد العزيز لل رأى عجزه وضعفه أراد الاحتيال على أخيه الشريف غالب ليحضر وينجده، فأرسل اليه كتاباً يقول فيه إن كثيراً من أهل نجد تركوا ما كانوا عليه من الضلال ، وعادوا إلى الجماعة ، وهم ينتظرون بجيء الشريف غالب للانضام اليه والمبايعة له . . فأسرع الشريف غالب بالحضور ، وكان معه مقاتلة كثيرون من الحضر والبدو ، وحاصر هو وأخوه بلهة الشعراء في عالية نجد قريباً من شهر . . فلم ينالوا منها منالاً فعادوا إلى مكة خاسرين .

ويقول ابن بشر إن حصار الشعراء دام أكثر من شهر ، وان الشريف غالب ورجاله كادوها بأنواع القتال . . وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد

وربطوا فيها ضلوع الحديد وضربوا بها الجدار .. فلم ينفعهم ذلك واضطروا إلى الرحيل عنها ، بعد أن قتل منهم أكثر من خمسين رجلا ، ولم يكن في تلك القرية إلا نحو أربعين رجلا ..

ويزعم ابن دحلان ان الشريف غالب استجاب لطلب أهل الشعراء الذين التمسوا منه الأمان فأعطاهم الأمان وعاد إلى مكة ليحضر موسم الحج ·

## وصف المعارك في المقامات :

وصف الشيخ عبد الرحمن بن موسى معركتي قصر بسام والشمراء في مقامه الرابع ، قال :

(..ما جرى من العبر في حرب أشراف مكة لهذه الدعوة والطريقة المحمدية وذلك أنهم من أول من بدأ المسلمين بالعداوة فحبسوا حاجهم فمات في الحبس منهم عدد كثير ومنعوا المسلمين من الحبح أكثر من ستين سنة .. وفي هذه المدة سار اليسم الشريف غالب بعسكر كثيف وكيد عنيف و فقدم أخاه عبد العزيز قبله بالخروج فنزل على قصر بسام فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل وجر عليه الزحافات وأبطل الله كيده على هذا القصر الضعيف بناؤه القليل رجاله فرحل منه ووافي (غالبا) ومعه أكثر الجنود، ومعه من الكيد مثل ما كان مع أخيه أو يزيد و ونزلوا جميعاً به (الشعرى) فأخذ بحربهم بكل كيد ، فأعجزه الله هو ومن تبعه عن ذلك البناء الضعيف الذي لم يتأهب أهله للحرب بالبناء ولا بالسلاح فأبطل الله كيده ورده عنهم بعد الاياس والافلاس وسلط الله المسلمين على من كان معه من الاعراب وخصوصاً و مطير » فأوقع الله بهم (العدوة) ومعهم مطلق الجربا فهزمهم الله تعالى وغنم المسلمون جميع ما كان معهم من الإبل وسائر المتاع) . . .

## معركة العدوة مع مطير وشمر وحصان ابليس .. ومسلط الجربا :

يصف لنا ان بشر معركة العدوة – التي جاء ذكرها في المقامات – ومــا

كان لها من ذيول فيقول: ان سعود أراد معاقبة البوادي من مطير وشمر التي انضمت إلى الشريف غالب وساعدته ، فتبع هؤلاء البدو ، بعد أن انفردوا عن عن الشريف عائدين إلى مواطنهم ، وكانوا قد نزلوا على ماء قرب بلد حائل يدعى ( العدوه ) فلما النقى الجمان وقع بينهم قتال شديد ، انتهى بهزيمة البدو هزيمة ساحقة ، وقد قتل من مشاهير فرسانهم: مسعود الملقت ( حصان إبليس ) وسمرة رئيس العبيات من مطير وغيرهما كثير ، وغنم المسلمون إبل المغلوبين وغنمهم وأثاثهم وأمتعتهم وكل ما في محلتهم .

ويردف ابن بشر بعد ذلك قائلا: (وهذه الوقعة في آخر الأضحى ، فلما انهزم اولئك البوادي استنفروا ما يليهم من قبائلهم وغيرهم بمن لم يحضر الوقعة وأرسلوا الى سعود يدعونه للمنازلة وانهم يريدون ان يسيروا اليه ، فثبت لهم وأقبلوا اليه مقرنين الإبل ، وهو على العدوة يقسم الغنائم ، فساقوها على جموع المسلمين ، فثبتوا لهم .

وكان في مقدم البوادي ( مسلط بن مطلق الجربا ) ، وكان قد نذر ان يجشم فرسه صيوان سعود ، فأراد ان يتم نذره ، فاختطفه المسلمون وضربه رجل بمشوى قرص فطرحه عن جواده فقتل ، وانهزمت تلك البوادي لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ما ولد ، وتركوا الإبل مقرنة في الحبال فتبعهم المسلمون وأخذوا جميع أموالهم من الإبل والغنم والأمتعة ، وأقاموا في اثرهم نحو يوسين او ثلاثة يأخذون من الأموال ويقتلون الرجال ، وحاز سعود جميع الفنائم من الإبل ، نحو أحد عشر الف بعير وأكثر ، ومن الغنم أكثر من مائة الف ، وعزل الحس ، وقسم باقيها في المسلمين ، للراجل سهم وللفارس سهمان ) (۱) .

<sup>(</sup>١) في اللمع أن مطير انحازوا الى أرض شمر واتفقوا مع مطلق الجرا وبادية شمر ، فكرد الحضر في حائل هـذا الحلف وأرسلوا الى عبد العزيز يطلبون النجدة ، فأمر ابنه سعود بالذهاب الى هؤلاء البدو ومقاتلتهم ففعل ، وكان ممه رجال من العارض وكذلك (هـادي بن قرملة ) في جماعة من قحطان . . وان مطلق الجربا جلا الى العراق بعد هزيمته ومصرع ولده .

#### الشريف يستنجد بالأتراك :

عاد الشريف غالب الى مكة ، بعد هزية الشعراء ، مهيض الجناح ، ورأى نفسه في رقعة ملكه الصغيرة كمن يعيش في جزيرة تضربها الأمواج من كل جانب وتتهددها بالفيضان والغرق ، ذلك ان الدعوة الوهابية انتشرت بين القبائل الحجازية وامتدت الى عسير واليمن، وعرف الشريف غالب انه لا يستطيع كسر هذا الطوق الذي أحكم حوله ووقف المد الوهابي المتعاظم إلا إذا مدت اليه الدولة العثانية يد المساعدة فأعادت الى طاعته هذه القبائل التي تمر دت عليه وبايعت لعبد العزيز على السمع والطاعة ، ففقد بفقده لها أنصاراً وموارد ومنعة ، وأصبح يترقب النقص ويخشى الزوال . .

هل بالغ الشريف غالب في تصور الخطر الوهابي على الحرمين او في تصويره للناساس ، ليدفع السلطان العثاني وولاته في الشام والعراق ومصر الى التدخل لمصلحته ، أم كان هذا الخطر حقيقياً وهو يحاول تفاديه بإخلاص ؟

لقد جمع الشريف علماء مكة والمدينة واستكتبها رسائل الى السلطان العثاني يطلبون فيها النجدة العاجلة لإنقاذ البلاد المقدسة من خطر عظيم يتهددها.. فأهل السنتة ممر ضون للذبح ، وقبر النبي عليه سوف يستباح .. و (دلائل الخيرات) سوف تمزق و تحرق.. الخ. الخ. إذا ترك السلطان الدعوة الوهابية تقرع أبواب الحرمين.. ولم يسرع بإرسال جنوده لمقاتلة الوهابيين ووضع حد حاسم لتحدياتهم المستمرة.

هذا شيء من الأضاليل والسخافات التي كان يشيعها الشريف غالب ورجاله ، ويقول ابن دحلان ان الشريف غالب أرسل في شعبان من سنة ١٢٠٧ ه . مندوبين عنه – هما محسن الحمودي وحسين مفتي المالكية – الى استانبول لمقابلة السلطان وأصحاب الشأن وتحريضهم على الوهابيين ولكن أحداً لم يكترث لهما. ويقول المؤرخ التركي جودت باشا ان الجزار حج عام ١٢٠٨ ه . فشكا اليه الشريف ما يعانيه من صعوبات ومتاعب بسبب اعتداءات الوهابيين المتزايدة على المناطق الخاضعة لسلطانه ونفوذه منذ القديم. فأشار علمه بكتابة تقرير مفتصل

يبين كل ذلك وإرساله الى السلطان ، ففعـــل ، ولما وصل التقرير الى السلطان أرسله الى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي فيه ، فاجتمع المجلس، وكان بين أعضائه وزراء سبق لهم حضور ندوات عقدها ( المولوية ) ، ذكروا فيها ان الوهابيين يستنكرون ( التجويد ) في القرآن وقراءة (دلائل الخيرات) ويحرمون بناء القباب على القبور ، وبناء المآذن ، وطلب الشفاعة من الأولياء او من النبي على القبور ، وبناء الماذن ، وطلب الشفاعة من الأولياء او من النبي على أخطر ما قالوه هو ان الشيخ محـــد بن عبد الوهاب كان يهدد دائماً بتدمير مكة ومعاقبة أهلها وتهديم قبر الرسول على التهرير حكذا . . ــ

لم يرَ أعضاء المجلس ضرورة لاتخاذ أي إجراء، تلبية لطلب الشريف غالب، ولعلهم كانوا يعتقدون :

١ – ان القضية بين الوهـــابيين وخصومهم قضية مناظرات ومجادلات ومنافسات مذهبية وليس فيها خطر على الدولة .

٢ – ان القول باحتمال تأليف حكومة قوية في جزيرة العرب ، تحل محسل السلطة العثمانية هو مجرد وهم او إيهام يقصد منه حمل السلطان العثماني على التدخل لمصلحة شريف مكة الذي يريد توسيع ملكه وتقوية نفوذه على حساب السلطان العثماني .

٣ – لم يستطع أعضاء مجلس الشورى الرد على حجج الوهابيين القوية في تأييد وجهات نظرهم ومعتقداتهم كا بيتنوها في كتاباتهم وكتبهم ، وأماما ما يقوله خصومهم فلا يمكن اتخاذه أساساً للبحث لأنه قد يكون موضوعاً على ألسنتهم ومفترى علمهم .

ويخلص المؤلف التركي أخيراً الى لوم مجلس الشورى لأنه حمـــل الى نفس السلطان طمأنينة كاذبة ، فأهمل مواجهة الموقف بمــا ينبغي له من الحزم قبل أن يتفاقم الأمر وتتماظم المصاعب.

والحقيقة هي أن الشريف غالب أخطأ كثيراً بتوجهه الى سلطان الترك ليرد عنه ما يزعمه اعتداء من الوهابيين على ( ممتلكاته ) وعشائره ومنـــاطق نفوذه

وتلويحه بالخطر الوهابي على الحرمين وعلى أهل السنّة ونحو هذا. اليحمل السلطان على التحرك والنجدة . . فقد كان أولى له وأنفع لبلاده وللمسلمين عامة أن يسمى جاهداً الى التفاهم مع الدرعية مهما يكن الثمن ورجال الدرعية اخوان له عرب متمسكون بدينهم وأخلافهم والاتفاق معهم يضمن له وللعرب كرامتهم وحريتهم وعزتهم وليس الأمر كذلك مع السلطان العثاني . .

لم يتفتح قلب الشريف غالب لإدراك هذه الحقيقة إلا بعد معارك خاسرة خاضها ضد الوهابيين، وبعد توثقه من استخفاف السلطان المثاني بشأنه. ويمكن القول ان معركة ( الجمانية ) ، كانت بدء التحول في سياسة الشريف غالب نحو الدرعية ، ومن المؤسف انه لم يستمر في سياسة الاخوة وعاد الى قديم عهده في موالاة السلطان العثاني واستفزازه ضد أهل نجد.

وها نحن نلم بماكان بين الشريف والوهابيين من معارك حتى عام ١٣١١ ه . وهو المام الذي أظهر فيه رغبته في التفاهم مع الدرعية .

## معارك بين الشريف غالب والوهابيين ( من سنة ١٢٠٨ الى سنة ١٢١٠ ه ) :

ذكر ابن دحلان خمس غزوات وقعت من الشريف غالب ضد أنصار الدعوة بين عام ١٢٠٨ ه . وعام ١٢١٠ ه . ، وهي :

١ - في ذي الحجة ١٢٠٨ ه. هاجم المضايفي - وكان من رجال الشريف - برجال من البقوم وغيرهم جماعة ابن قيحان وأخذ إبلهم وعاد بها إلى مكة .

٧ - في عام ١٢٠٩ ه. سار الشريف غالب عبد المعين إلى « رغوة » حيث كان يقيم « هادي بن قرملة » ، فلما عرف هـ ذا مقدم الشريف هرب ، فسار الشريف إلى « رنية » ، وكان فيها ابن قطنان فأسره وأرسله إلى الشريف غالب فن عليه وأطلقه ، فعاد إلى الغدر ، ثم استطاع الشريف غالب أن يمك به فقتله ، ثم سار الشريف إلى بريم وشعيا ثم إلى سياج الخيل ، حيث كانت جماعة من المتوهبين من هتيم ومطير ، ففرت مطير ، وأما هتيم فبقيت فقتل منهم كثيراً وأخذ مواشيهم ثم رجع إلى مكة .

٣ - عام ١٢١٠ ه. سار ناصر بن سليمان إلى آل روق المتوهبين ، وقتلهم
 قتلة شنيعة وأخذ ابلهم .

٤ - عام ١٢١٠ ه. أرسل الشريف غزواً إلى رنية ، حيث كان ينزل هادي ابن قرملة ، فقتلوا من جماعة هادي حوالي ١٠٠ ثم صادفوا جماعة من قحطات تحت امرة ابن قيحان ، فقتلواعدداً منهم وأخذوا ابلهم .

۵ — عام ۱۲۱۰ ه . التقى ناصر بن سليان في الشماس بجيش وهابي ، فيه ابن ربيعان وهادي بن قرملة والدوشان وغيرهم ، وقد قتل من جماعة الشريف ثلاثة وأربعون رجلا ، واستولى الوهابيون على كثير من المواشي وعاد ناصر إلى مكة منهزماً .

لا يذكر ابن بشر ، في تاريخه شيئاً من هذه الغزوات ، ولكنه يتحدث عن غزوة قام بها عبد الله بن محمد بن معيقل ، صاحب بلد شقراء ، ضد بوادي عتيبة سنة ١٢٠٨ هـ. ويقول ان قتالاً شديداً نشب بين الفريقين في أرض البغث ، الجبل المعروف في ركبة ، « ثم وقع على الغزو هزيمة وأخذ من ركائبهم قريب مئة مطية ، وقتل من الغزو رجال وقتل من عتيبة عدد كثير » .

#### معركة الجمانية :

في عام ١٢١٠ ه. أرسل الشريف غالب حملة بقيادة الشريف فهيد ضد بوادي قحطان التي كان يتزعمها هادي بن قرملة ، فأنزلت بهم خسائر فادحة ، ويقال ان الشريف فهيد أسر ابن قرملة ثم عفا عنه وأطلقه .

يسمي المؤرخ التركي جودت باشا هذه المعركة باسم « روغ النعام » ، زاعماً انه مكان المعركة ، ويقول ابن غنام ان البوادي التي كانت مع فهيد فاجأت ابن قرملة على ماء يقال له : ( ماسل ) ، وكانوا قد قتلوا « عيونه » حتى يعموا عليه أخبارهم ، فدهموه في بعض الشعاب فقاتلهم ثم انهزم، وقتل من بوادي قحطان التي كانت مع ابن قرملة ٣٠ رجلاً .

لم تسكت الدرعية عن هــذه الهزيمة تنزل بجليفها فقد سار سعود إلى الحجاز

وأغار على فرسان من عتيبة ومطير كانوا متجمعين في الحرة وقتل منهم ثلاثين رجلاً وسار مبارك بنهادي إلى ناحية نجران وأغار على بواديها وقتل منهم رجالاً وأخذ أموالهم وأرسل أخماسها إلى عبد العزيز .

ثم كانت المعركة الكبيرة التي ثأر بها سعود لهادي بن قرملة ...

وقعت المعركة في ( الجمانية ) ، وهي مورد ماء بمالية نجد ، ويبدو أرب سعود لم يشترك فيها بنفسه ، ولكنه أرسل إلى هادي بن قرملة ) الذي كان يقاتل حملة كبيرة جهزها ضده الشريف غالب بقيادة الشريف ناصر بن يحيى ) جموعاً عظيمة من بوادي عتيبة ومطير والسهول والعجمان وغيرهم ، ثم انضم اليهم رجال الدواسر .

قال ابن غنام:

ر فاجتمعت تلك البوادي والجنود قرب الماء المعروف بالجمانية في عالية نجد عند جبل النير ، من ماه قريبة منهم .

ثم إن الشريف ناصر سار بالجوع والعساكر العظيمة ومعهم مدفع، ونزل على ماء الجمانية ، واجتمع عليه كثير من بوادي الحجاز بأموالها وأهلها ، فالتقت الجموع على الماء المذكور ، فحمل هادي بن قرملة ومن معه على جنود الشريف فولوا منهزمين ، فلحقتهم تلك البوادي والجنود ، ومنحهم الله أكتافهم وأموالهم فقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل ، وغنم منهم هادي وجموعه من الإبل والغنم والأمتعة ما لا يعد ولا يحصى ، حتى ذكر ان الرجل والرجلين يحوزون مائة بعير ، وأخذوا خيمة ناصر ومدفعه ، وهرب ومن معه إلى أوطانه ، وعزلت أخماس تلك الغنائم وقبضها عبد العزيز ) (۱) .

<sup>(</sup>١) في ابن غنام ان عبد العزيز بعث محمد بن معيقل في أثر بوادي الشريف ، وأدرك منهم بني هاجر على الماء المعروف بالقنصلية قرب بلدة تربة فأغار عليهم وأخذ جميع أموالهم وقتل منهم نحو أربعين رجلاً .

# وفد من علماء نجد الى مكة :

أراد الشريف غالب ، بعد هزيمة جنده في الجمانية ويأسه من مونة السلطان العثاني التقرب من الدرعية ، فأرسل مندوبين عنه الى الأمير عبدالعزيز في الدرعية ، ليطلبوا منه باسمه علماء من أهل نجد يحضرون معهم الى مكة ويبينون لأهلها حقيقة الدعوة التي نهض بها الشيخ محسد بن عبد الوهاب ورجال نجد . قال ابن غنام : ( فلما عرف إمام أهل الإيمان ما قصده ذلك الإنسان ، وما حرص عليه من المناظرة لديه والتبيان ، رغب أن يكون انفتح له من الدعوة شي ، او نشر له من الحق طي . .

وكان من حسن سيرة عبد العزيز وفطنته، وبديع هديه وسنتَّته.. انه يدعو الى الله تعالى بالتي هي أحسن وأحكم .. فرأى إسعافه بذلك المرام .. فعسى أن يكون له سبباً للسعادة ..

فعند ذلك أرسل اليه من أهل الدين من يكشف له عن شبه المبطلين . . ) وهكذا جاء الى مكة وفد من كبار علماء نجد ، تُعرفوا بحسن المناظرة وقوة الحجة ، وكان على رأسهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ، وقد أرسل معهم سعود جزوراً كثيرة لتنحر في المروة .

وصل علماء نجد الى مكة فاستقبلهم الشريف غالب بطلاقة وجه وأكرمهم كثيراً ، وعقد لهم في قصره مجالس للمناظرة مع علماء مكة .

بدأت المناظرة في ١٦ رجب سنة ١٢١٦ هـ. وكان الشيخ عبد الملك الحنفي أكثر علماء مكة مشاركة وحماسة في إبراد الأسئلة .

في المجلس الأول سأل علماء مكة لماذا يقتـــل الوهابيون من ينسبون اليهم الشرك ، مع انهم ينطقون بالشهادة ؟

فأجابهم الشيخ حمد أجوبة 'مقنمة ، ولكنهم لم يرتضوها ، لأنها ليست في كتبهم ، كا قالوا . . فذكر لهم الشيخ الأدلة من كتبهم ، فسكتوا .

وفي المجلس الثاني سأل علماء مكة عن السبب في تحريم دعـــاء الأموات

والشفاعة ونحو ذلك ، فأجابهم الشيخ حمد أيضاً أجوبة 'مقنعة ، ولكنهم لم يقتنعوا بها وردُوا عليها رداً شديداً .

وأخيراً طلبوا من الشيخ حمد أن يكتب لهم بخطه الحجج التي أوردها والأجوبة التي أجاب بها عن أسئلتهم لينظروا فيها ويقولوا رأيهم الصريح بمحتوياتها ، فاستجاب لطلبهم ، وكتب بذلك رسالة مطولة ، عرفت فيا بعد باسم : ( الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنئة والكتاب ) .

لم يسلم علماء مكة بما ورد في رسالة الشيخ حمد وما كان ينتظر منهم أن يفعلوا ، لأن اولئك ( العلماء ) كانوا – في الحقيقة – في خدمة السلطان العثماني وكانوا يتناولون مرتباتهم منه او بأمره (١).

<sup>(</sup>١) نشر ابن غنام رسالة الشيخ حمد بنصها الكامل ، بينا أغفلها ابن بشر تماماً ، بل أغفل أمر المناظرة كله وما زلنا نتمجب من ذلك. وقد نشرت الرسالة في عدة مجموعات وطبعت مراراً. وهذه رؤوس عناوين للمسائل وأجوبتها ، كا جاءت في رسالة الشيخ حمد :

المسألة الاولى : ما قولك فيمن دعا نبياً او ولياً واستغاث به في تفريج الكربات ؟

خلاصة الجواب: لم يقع مثل هذا ، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. والموتى يدعى الله لهم ، ولا يجوز أن يكونوا وسائط بين الله وبين الناس ، يدعونهم ويتوكلون عليهم ، ومن يفعل ذلك يشرك ويكفر بالإجماع .

المسألة الثانية : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنًا ؟ خلاصة الجواب : إن قالهـــا ، وهو مقيم على الشهرك يدعو الموتى ويسألهم قضاء الحاجات ، فهو مشهرك .

واختلف العلماء في تارك الصلاة كــلا من غير جحود، فأبو حنيفة، والـثـافعي في أحد قوليه، لا يكفرانه ، والإمام أحمد بن حنبل والـثـافعي في أحد قوليه ، يكفرانه !

والاجماع على أن الطائفة الممتنعة، تقاتل على ترك الصلاة ومنع الزكاة، وإن أقروا بالوجوب. وقد صرح العلماء أن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة يقاتلون، وصرحوا بأنهم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة يقاتلون ، وكذا لو تركوا صلاة العيد !

وعلماء حرم الله الشريف ، يقولون : من قال لا إله إلا الله ، فقد عصم ماله ونفسه ، ولو ام يممل بمقتضاها ، وإن لم يصل ولم يزك !

<sup>...</sup> وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام أنمة المذاهب ؟ –انظر الصفحة التالية –

## عربان الحجاز يدخلون في طاعة عبد العزيز :

أخذت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تنتشر بين بوادي الحجاز وبعض البلدان في جبال عسير ، مثل بيشة وتربة ، التي كانت خاضعة لأشراف مكة ، فأثار ذلك هلع الشريف غالب ودفعه إلى القتال مراراً ، ولكن قتساله لم يزد الدعوة إلا انتشاراً .

ويبدو لنا ان أقدم أنصار الدعوة في أعالي الحجاز وما يليها وأشهرهم هو : ( هادي بن قرملة )، واسم أبيه غانم ولكنهم كانوا يدعونه باسم أمه قرملة (١٠).

وفد ابن قرملة على الدرعية عام ١٢٠١ ه. وبايع وحضر دروس الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ثم عاد الى وطنه يدعو بدعوة الشيخ السلفية ، فأصاب نجاحاً كبيراً وأصبح رئيساً على ( قحطان ) ، بعد دخول جماعة كبيرة من هذه القبيلة في الدعوة ، ولم يكن ابن قرملة قبل ذلك من الرؤساء والأعيان، ولكن قداً مه علمه واخلاصه وشجاعته .

وفي العـــام ١٢٠٨ ه. غزا ابن قرملة عشائر البقوم وبني هاجر وهزمهم واستاق ثلاثة آلاف من ابلهم ، وقد اشترك معه في تلك الغزوة بأمر من عبد العزيز محمد بن معيقل ، وكان معه جنود من أهل الوشم وعرب من مطير وعشائر أخرى. وفي العام ١٢١٠ ه. جهز الشريف غالب حملة بقيادة الشريف فهيد للانتقام

<sup>..</sup> وفي الاقناع في كتاب الصلاة : .. فإن تركها تهاوناً وتكاسلا .. يهدده ، فإن أبى أن يصليها ... وجب قتله .. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ...

المسألة الثالثة : وهي مسألة البناء على القبور ...

الجواب : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن البنا، على القبور وأمر بهدمه . وعنه صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب علمه .

وعن على رضي الله عنه: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بمثنيعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندع تثالاً إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته !

وعن ابن عباس : لعن ألله زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسوج !

<sup>(</sup>١) ابن غنام .

من ابن قرملة ، وقد استطاعت هذه الحلة مفاجأة ابن قرملة في شعب من الشعاب كان ينزل فيه وقتلت ثلاثين من رجاله ، ولكنه استطاع الافلات من أعدائه والنجاة ، وعاد مرة اخرى الى الإغارة على عشيرة البقوم في « تربة » ، وقتل منهم نحو مائة رجل وغنم ألوفاً من الإبل والأغنام ، فجاء رؤساء البقوم، في أعقاب هزيمتهم ، الى الدرعية وبايعوا لعبد العزيز على دين الله ورسوله .

وفي العام ١٢١٢ه. أرسل الشريف غالب فرقه من جنوده ، بقيادة صهره عثان المضايفي ، الى (عقيلان) ، حيث كان ينزل مسفر بن نقيحان ، شيخ آل روق من بوادي قحطان، ولكن مسفر ورهطه وعرباً آخرين كانوا معه قاتلوا جند الشريف ومنعوهم من الوصول الى عين الماء القريبة منهم وقتلوا خمسين جندياً فاضطرت الفرقة الى التراجع منهزمة حتى لا يموت رجالها عطشاً ان لم يموتوا في ساحة القتال .

وفي هذا العام ١٢١٢ه. أيضاً سار أمير الدواسر الى بيشة والجنينة وحاصرهما وقاتلها واضطرهما الى التسليم والبيعة لعبد العزيز على السمع والطاعة ولما بلغ ذلك إلى الشريف غالب أرسل فرقة منجنده إلى هاتين البلدتين وحاصرهما وأسر وقتل كثير من أموالهما ، ثم سار جنوده الى ( رنية ) ، فخرج أهلها اليهم وقتلوا منهم نحو مائة ، فانهزم جنود الشريف وعادوا الى مكة . .

## اتفاق رؤساء عتيبة ورؤساء حرب وغيرهم . .

ولم ينقض هذا العام ١٢١٢ حتى تم التفاهم بين حمود بن ربيعان ، من رؤساء عتيبة ، وبين رؤساء (حرب) وغيرهم من عربان الحجاز ، على الدخول في طاعة عبد العزيز ، فأرسلوا وفداً منهم الى الدرعية وعرضوا على عبد العزيز المبايعة على السمع والطاعة ، فقبل منهم ، ولكنه ( جعل على كل بيت شيئاً من الدراهم ، وعلى كل سلف ركاباً وسلاحاً وخيلاً ، وذلك عقوبة لهم نكالاً ، لأنهم مالوا الى طريق المبطلين .. وكان التنكيل بالمال .. سنة عبد العزيز في من عدل

عن الحق وركب طريق الاعوجاج . . وقبل عرب الحجاز ما فرضه عليهم عبد العزيز وتمسكوا بطاعته ) (١) .

## معركة الخرمة :

لم يسَع الشريف غالب ، وهو يرى مسد البحر السعودي يحيط به من كل جانب ، إلا أن يجمع قواه لمعركة كبيرة حاسمة ، تعيد اليه تلك العشائر التي تتبع القوي دائمًا .

فسار « بالعساكر العظيمة من البادي والحاضر و ( المصارية ) والمفاربة وغيرهم في عدد وعدة وكيد هائل » (٢) الى قتال هادي بن قرملة ، الذي تحدّاه غير مرة ، فرأى في طريقه عيوناً لابن قرملة فأمسكهم وتهددهم وسألهم عن مكان تجمعً عربان قحطان مع رئيسهم ، فدلتُوه على مكانهم ، فمشى اليهم ونازلهم وغنم منهم .

ثم سار الى (رنيه) التي دخلت في طاعة عبد العزيز ، ونزلها ابن قرملة ، فأبوا التسليم اليه ، فقطع نخيلهم وقاتلهم ، واستمرت المسارك بينهم أياماً سقط خلالها أكثر من مائة قتيل ، ولكن (رنيه) بقيت صامدة ، فتركها ، وذهب الى (بيشة) بدعوة من جماعته ، الذين طلبوا منه أن يحضر الى بلادهم لنأديب خصومهم أنصار الدعوة ، الذين يهجرون البلدة وينضمون الى صفوف ابن قرملة ، فأسرع الشريف اليهم وأقام في بيشة أياما ، واعتقل من أهل الدعوة جماعة ، ثم سار عنهم الى « الخرمة » ، وفيها أنصار للدعوة ، فلما وصلها أمر بإحراقها فأشعلت فيها النبران . .

ولكن الشريف فوجى، بما لم يكن في حسبانه ، وذلك ان سعود – وكان غازياً من الشمال – أمر جنوده الذين من منطقة بيشة وما حولها ، أن ينفصلوا عنه ويذهبوا الى ابن قرملة ويكونوا تحت إمرته، كان الامام عبد العزيز – قبل

<sup>(</sup>١) ابن غنام .

<sup>(</sup>۲) ابن بشر .

ذلك – قد أرسل الى هادي بن قرملة أمير قحطان وربيع بن زيد، أمير الدواسر، والى قبائل من أخلاط البوادي كانوا مع جيش من الحضر ( وأمرهم أن يجتمعوا ويكونوا في وجه الشريف، فقوتى الله عزائمهم وساروا اليه حتى دهموه في منزله على الخرمة المذكورة ولم يقفوا دون خيامه، فألقى الله الرعب في قلوب عساكر الشريف وانهزموا لا يلوي أحد على أحد وتركوا خيامهم ومحالهم وجميع أموالهم والقوم في ساقتهم يقتلون ويغنمون ... وكانت عدة القتلى ألف رجل ومئتين وعشرين رجلا منهم الشريف مسعود ين يحيى بركات .. وغيره من الأكابر .

وأما النقد فمختلف فيه ، فمنهم من يقول ان في خزائن غالب خمسة عشر الف مشخص نهبت . . وغنموا جميع ما في المضرب من الأموال . . وأخذوا سلاحاً . . ) وإبلا وأمتمة ، وانصرف الشريف ( وشريد قومه مكسوراً ، فلم تقم له بعد هذه الوقعة العظيمة قائمة . . ) (١)

## الشريف غالب يطلب الصلح فيجاب اليه:

في عام ١٢١٣ ه. أرسل الشريف غالب ، بعد هزيمته الساحقة في الخرمة ، الى عبد العزيز يطلب منه المهادنة والمصالحة ، فأجابه الى ذلك .

لا يذكر ابن بشر شيئًا عن شروط الصلح الذي انعقــــد بين عبد العزيز والشريف ، وأما المؤرخ التركي جودت باشا فيقول ان الاتفاق يتضمن :

١ – المسالمة ، ووقف الحرب بننها .

٢ – السماح للوهابيين بالحج الى بيت الله الحرام .

٣ - تميين حدود للمهالك والقبائل التي تحت طاعة الشريف والتي تحت طاعة عبد العزيز. وكان بمن في طاعة الشريف: القبائل التي حول مكة والمدينة والطائف وبنو سعد وناصرة وبجيلة وغامد وزهران والمخو (١) وبارق ومحائل. وبالجملة ، كان الصلح قائماً على ركنين أساسين: حرية الحج لأهل نجد ،

<sup>(</sup>١) ابن بشىر .

<sup>(</sup>٢) لعلما المخوات .

واحترام كل من الفريقين لسيادة الفريق الآخر في أرضه وعلى المشائر التابعة له. حرية الحج:

أما الحج فقد ضمن الشريف حريته، ويقول ابن بشر، في أخبار سنة ١٢١٤، ان سعود حج ذلك العمام وحج معه أهل نجد والجنوب والأحساء والبوادي، (وكانت حجة حافلة بالشوكة وجميع الخيل والأثقال والنساء، واعتمروا وقضوا حجتهم على أحسن الأحوال ولم ينلهم مكروه، ورجعوا سالمين). ويقول، في أخبار سنة ١٢١٥ه. ان سعود حج بالمسلمين للمرة الثانية (وكان أبوه عبدالعزيز على رأس الحجاج ولكنه مرض في بعضالطريق فرجع، فاحتفلوا احتفالاً أعظم من الاولى التي قبلها، وأجمل معه غالب أهل نجد و من تبعهم من البوادي وغيرهم بالنساء والأطفال، وقد اعتمروا وحجوا على أحسن حال، واجتمع سعود بغالب في مكة، وبذل سعود في مكة من الصدقات والعطاء شيئاً كثيراً.)

ويقول جودت باشا إن عدد الوهابيين الذين حجوا مع سمود في ذلك العام كان يزيد على عشرين ألفاً ، وقد خشي الشريف أن يقع حدث في مكة ، فبنى الأبراج والمتاريس حول شعابها وبت فيها رجالاً من العشائر الموالية له ، هــذا مع قيامه بحق الضيافة والتكريم والتوقير للأمير سعود وصحبه .

ويقول ابن دحلان ان الشريف غالب احترس من الوهابيين قبل قدومهم ، فأمر أولاً ببناء سور الطائف، ثم ببناء الأبراج في أطراف مكة ، فشيد مداخل مكة بالأبراج ، وطلب كثيراً من القبائل من جميع الفجاج ، وترس جميع المداخل والأبراج ، فلم يدخل سعود بجيشه مكة قبل الوقوف ، بل نزل بعرفة ، وكان معه ما يزيد على عشرين ألفاً ، وفي أيام و منى » ، في اليوم الثاني عشر ، وقعت خصومة بين عربان الشريف وقوم سعود آلت إلى قتال بالرصاص ، فما زال الشريف يمنع عربانه حتى كف القتال ، وتبادل سعود والشريف المدانا . . .

## احترام السيادة ثم الاخلال بها ونقض الصلح:

قلنا إن الركن الثاني من أركان الصلح بين مكة والدرعية هو احترام كل منها لسيادة الآخر ، وقد بقي هذا الشرط مرعياً حتى سنة ١٢١٧ ه. ثم وقع الاخلال به، فرجال الدرعية يقولون إن الشريف غالب هو الذي أخل به، وأنصار الشريف يقولون إن رجال عبد العزيز هم الذين خالفوه.

يقول ابن بشر في أخبار سنة ١٢١٧ ه. : (وفي هذه السنة انتقضالصلح بين الشريف غالب وبين عبد العزيز بن محمد بن سعود ، وفارق الشريف وزيره عثمان ابن عبد الرحمن المضايفي ، وخرج من مكة وترك الشريف ونابذه ، ووفد على عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) ... النح .

لم يقل لنا ابن بشر كيف نقض الشريف الصلح ، وإنما اكتفى بتحميله تبعة النقض ، وهكذا فعل « الفقي » من بعده ، فقال إن الشريف غالب هو الذي نقض الصلح . . « فلم يرق ذلك في نظر المضايفي ، وزير غالب وزعيم عربان تربة وما جاورها ، فنبذه وخرج من مكة مغاضباً » .

والحق إن مجرد مغاضبة المضايفي للشريف ليس دليلا كافياً على سوء نية الشريف، بل هناك من يتهم المضايفي بسوء النية، وانه كان يحسد الشريف غالب ويطمع بمكانه، ولذلك « شوء سمعة الشريف عند عبد العزيز وحرضه عليه » .

لا نعرف من جهة مؤرخ نجد أسباب نقض الصلح ، وأما مؤرخو الحجاز والمؤرخ التركي جودت باشا فيحملون تبعة النقض المضايفي بالدرجة الأولى ، ثم رؤساء عسير المنضمين حديثاً إلى الدعوة ، ولا شك ان «عقدة» الشريف غالب من الوهابيين.. وشدة خوفه من كل نجاح تصيبه الدعوة بين قبائل الحجاز وعسير قد عجلتا في نقض الصلح.

يقول ابن دحلان إن سبب نقض الصلح ان الأمير سعود كاتب شيخ محايل سعدي بن بشار وشيخ بارق أحمد بن زاهر ، فصارا يفسدان كثيراً من القبائل

حتى كان منها من الفساد ما حصل به انتقاض الصلح . ويقول « دي غوري » إن سبب نقض الصلح استملاء الوهابدين على بلدة (حلى ) .

وأكبر الظن ان الحوادث التي عكرت صفو العلاقات بين الأمير عبد العزيز والشريف غالب كاستيلاء الوهابيين على وتسلط ابن شكبان على قبائل زهران ومهاجمة شيخ محائل للقنفذة لم تكن أموراً غير قابلة للحل والإصلاح ، ولكن الشريف غالب لم يحسن التصرف حيالها ، وكان من أكبر أغلاطه انه انتدب المضايفي لمفاوضة الدرعية ، وهو الذي يضمر له العداء .. ويقول ابن دحلان ان المضايفي ذهب مع عدد من الأشراف الى الدرعية ، يحملون رسائل من الشريف الى عبد العزيز ، فأحسن عبد العزيز استقبالهم ( ولكن المضايفي .. شو مسمعة الشريف عند عبد العزيز وحرضه عليه وتعهد له بتسليمه مكة وطلب منه أن يولمه بلداناً سماها له ، لمل أرزها الطائف .

ثم عاد المضايفي من الدرعية ، ولكنه لم يذهب الى الشريف غالب ليبلغه جواب الإمام عبد العزيز ، وإنما ذهب الى بلدته ( العبيلاء ) ، ونصب فيها بيرقاً ودعا الناس الى طاعته .

# الاستيلاء على الطائف

يقول ابن بشر ، في أخبار سنة ١٢١٧ ه. ان عثان المضايفي نابذ الشريف غالب لنقضه الصلح الذي كان قائماً بينه وبين عبد العزيز ، وخرج من مكة ، وذهب الى الدرعية فبايع عبد العزيز على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ، ثم عاد الى بلدته « العبيلاء » ( القرية المعروفة بين تربة والطائف ، واجتمع عليه جنود من أهل الحجاز وغيرهم .

ثم سار الشريف غالب بالمساكر والجموع ونازله في العبيلاء، ووقع القتال، ولم يحصل الشريف غالب على طائل، ورحل عنه ودخل الطائف.

ثم ان عثمان المضايفي استنجد من يليه من المسلمين ، من الحاضرة والبادية ، فسار اليه سالم بن شكبان بأهل بيشة وقراها ، ومصلط بن قطنان بأهل رنيه وقراها ومن كان عنده من سبيع ، وسار أيضاً حمد بن يحيى بأهل تربة ومعه البقوم ، وسار هادي بن قرملة ومعه جيش من قحطان ، وسار اليه غير ذلك من عتيبة وغيرهم ، فاجتمعت تلك الجموع عند عثمان ، فساروا الى الطائف ، وفيها الشريف غالب وقد تحصن فيها وتأهب واستعد لحربهم ، فنازلته تلك الجموع فيها ، فألقى الله في قلبه الرعب وانهزم الى مكة وترك الطائف ، فدخله عثمان ومن معه من الجموع ، وفتحه الله لهم عنوة بغير قتال ، وقتلوا من أهله في الأسواق والبيوت نحو مائتين ، وأخذوا من الأموال من البلل المحاد الما الحصر ولا يرسلاحاً وقاشاً وشيئاً من الجواهر والسلع الثمينة مسا لا يحيط به الحصر ولا

يدركه العد" ، وضبط عثمان البلد وسلمت له جميع نواحيه وبواديه ، وجمعوا الأخماس وبعثوها لعبد العزيز ، فقرر ولاية عثمان للطائف ، واستعمله أميراً عليها وعلى الحجاز . )

## مناقشة رواية ابن بشر ومقارنتها بغيرها والزيادة عليها:

في رواية ابن بشر – كما يبدو لنا – مواطن ضعف ونقص ، فأما الضعف او الخطأ ففي قوله ان الاستيلاء على الطائف تم بدون قتال، وأما النقص ففي قوله ان المضايفي استنحد بمن يلمه من المسلمين لمحاربوا معه الشريف . .

ونبدأ من النقطة الثانية ، فمن غير المعقول أن يسير زعماء المناطق والعشائر الموالية لعبد العزيز الى قتال الشريف غالب لمجرد استنجاد المضايفي بهم . ولقد أحسن المؤرخ الفرنسي « مانجان » بقوله ان المضايفي ، لما عاد من الدرعية الى الحجاز ، كان يحمل معه رسالة من عبد العزيز الى الشريف غالب يخييره فيها بين السلم والحرب ، ورسالة الى أمير بيشة أن يضع نفسه – في حسال الحرب مع الشريف – تحت إمرة المضايفي ؛ وهكذا يفعل سائر الزعماء الموالين . .

لا يستبعد مانجان أن يكون المضايفي ذهب الى الدرعية بأمر من الشريف ولكنه كان يكتم في نفسه أمراً وقد أراد البقاء في الدرعية مدة من الزمان لاجئاً سياسياً ولكن عبد العزيز نصحه بالعودة الى الحجاز ، فعاد ، ولما وصل العبيلاء ، مكث فيها ولم يذهب الى الشريف غالب ليبلغه نتيجة مفاوضاته في الدرعية ، وإنما بعث اليه برسالة عبد العزيز مع رسول اختاره من رجاله الأمناء لهذه الغاية ، وقال له: أبلغ الشريف أن المضايفي لن يأتي لمقابلتك إلا إذا أعلنت طاعتك لعبد العزيز !

ولما سمع الشريف غالب كامات المضايفي ، التي نقلها اليه رسوله ، وعرف تصميمه على عداوته واستعداده لمقاتلته ، غضب وثار ، وعزم على المسير اليه ، وسار اليه وقاتله في المبيلاء ، فلما عجز عنه عاد الى الطائف وتحصن فيها ! القتال في الطائف وهرب الشريف :

أبلغ المضايفي أنصار الدعوة في الحجاز وما جاورها رفض الشريف للصلح

وأمرَ عبد العزيز لهم بمحاربته ، فجاؤوا اليه وساروا تحت قيادته لحرب الشريف في الطائف ، وأغلب الظن أن ابن شكبان ورجاله هم وحدهم الذين وصلوا لنجدة المضايفي ، ومهما يكن الأمر فإن أهل الطائف حاربوا المضايفي وجماعته ثلاثة أيام ، ولما أدرك الشريف أنه غير قادر على المقساومة أحرق داره — كما يقول الجبرتي — وهرب إلى مكة .

ويزعم ان دحلان ان الشريف لم يهرب من الطائف خوفًا على نفسه ، واكمنه خرج منها لمدافع عن مكة ، فقد بلغه ان ابن شكمًان وكمن معه من العرباب توجهوا النها ، فأراد أن يحول دون ذلك لأن مكة أهم من الطائف ، ويزعم ابن دحلان أيضاً ان الشريف غالب – وقد رأى الخلل الذي وقع في صفوف عربانه وعساكره – عالجهم على القعود وحرّضهم على القتال وأعطى كل واحد ( عشرة مشاخصة وتوجه إلى مكة على طريق المثناة ، ولما انفصل وغياب عن الطاّئف انفشل أهلهــا وذهلت عقولهم وتركوا الحصون والأسوار ، وخرج من الطائف رجل يسمى «دخيلالله بن جريب» فأسرع 'مجداً في طلب الوهابيين واسترجاعهم بعــد أن ولـّـوا مدبرين ، وأخبرهم بتوجه الشريف إلى مكمة ، فرجعوا مقىلين ، الامور ويخبرهم بمن بقي في السور ، فدخلها مع دخيل . . وجاء إلى بيت ابراهيم الزرعة ، وكان من أعز أهل البلد ، فاتفق معه على مبلغ جزيل من المال يدفعه لسلامة أهل البلد ٬ وخرج البويخيت على أن يأتيهم بالأمان من عثمان وسالم بن شكمان ، فرماه بعض أهل الطائف برصاصة .. فكان فسها موته وهلاكه ، فلما علمت الوهابية بذلك حملوا على السور حملة واحدة ، ولم يوجد مَن له قدرة على قتالهم ومدافعتهم ، وكان جمــاعة من أهل الطائف خرجوا قبل ذلك هاربين فأدركتهم الخيل وقتلوهم وما سلمَ منهم إلا القليل . )

#### مذيحة الطائف:

إذا صحَّت رواية ابن دحلان ، كان مقتل البويخيت غدراً سبباً في إثارة

غضب الموحدين وانتقامهم ' ولكن شيئًا على كل حال لا يبرر كثرة الفظائع التي ارتكبت ضد أهل الطائف العُزُل من السلاح ، فقد استنكر أكثر المؤرخين هذه الأعمال .

وأماً زعم ابن دحلان انهم قتلوا الأطفال الرضّع على صدور أمهاتهم . . ولم يُعقوا حــًا . . فمحض كذب وبهتان .

لقد قد ر ابن بشر قتلى الطائف ، في البيوت والأسواق ، بمائتين ، وقد يكون هذا الرقم صحيحاً او دون الحقيقة ، ولكن ابن بشر كان مطالباً بالتنبيه على الأخطاء التي وقعت في الطائف حتى يتعظ بها الناس ، وقد أدرك الإمام سعود ذلك ، فقال ، عند دخوله مكة ، انه جاء اليها ليشرف بنفسه على أمنها ، ويمنع أن يحدث فيها ما حدث في الطائف ، وفي هذا اعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في الطائف واستنكار لها ، ولعل الإمام سعود ما أسرع في إعطاء الأمان لأهل مكة إلا شفقة عليهم ومنعاً لنكرار مأساة الطائف في بلدتهم المقدسة .

# الاستيلاء على مكة

بعد احتلال الطائف، وهزيمة الشريف غالب، أصبح الطريق إلى مكه ممهداً. فجمع سعود جموعه قرب ( الزلفى ) في موضع يعرف باسم ( السبلة ) وسار بها إلى الحجاز ، للاستيلاء على مكة ، فلما بلغ وادى العقيق نزل هناك .

## رواية ابن بشر :

ويقول ابن بشر : (كان ذلك وقت الحج . وكانت الحجاج الشامية والمصرية والمغربية وإمام مسقط وغيرهم في مكة وهم في قوة هائلة وعدة ، فهموا بالخروج إلى سمود والمسير إلى قتاله ، ثم تخاذلوا وفسد أمرهم وانصرفوا إلى أوطانهم .

فألقى الله الرعب في قلب غالب وهو في مكة ، فلم يستقر فيهـا فانهزم إلى جده هو وأتباعه من العساكر، وحمل خزائنه وذخائره وبعض متاعه وشوكته.

ثم إن سعود والمسلمين رحلوا من العقيق ونزلوا المفاسل فأحرموا منها بعمرة ودخل سعود مكة واستولى عليها وأعطى أهلها الأمان وبذل فيها من الصدقات والعطاء لأهلها شيئا كثيراً ، فلما فرغ سعود والمسلمون من الطواف والسعي ، فرق أهل النواحي يهدمون القباب التي بنيت على القبور ، والمشاهد الشركية — وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها — فأقام فيها أكثر من عشرين يوماً، ولبث المسلمون في تلك القباب بضعة عشر يوماً

يهدمون ، يباكرون إلى هدمهاكل يوم ، وللواحد الأحد يتقربون ، حتى لم يبق َ في مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموها وجملوها تراباً .

وكان الشريف في هـذه المدة يراسل سعوداً ويخادعه ويطلب الصلح ويبذل المال ، وهو يريد أن يحصن جدة ويجمل ما فيها من السفن .

ثم إن سعوداً رحل من مكة ، واستعمل فيها أميراً عبد المعين بن مساعد الشريف ، ونازل جدة وحاصرها أياماً فوجدها محصنة بسور حصين وخندق دونه ، فرحل منها .. ورتب جنداً من المسلمين في قصر من قصور مكة ورجع قافلاً إلى وطنه . )

# فتح م*ڪة* في روايات الغربيين

رواية ابن بشر لدخول الوهابيين مكة ناقصة جداً ، فهو لا يشير إلى دفاع مكة الطويل، ولا يذكر شيئًا من الأخبار عما حدث خلال مقام سعود في مكة مع ان فتح مكة حدث جليل يستحق الكثير من العناية . .

لذلك أحببنا أن ننقل بعض ما رواه المؤلفون الغربيون عن فتح مكة ، ثم نذكر رواية المقامات فأقوال ابن دحلان ، فالجبرتي .

## رواية بركهارت :

قال بركهارت :

( بعد احتلال الطائف ، تقدم سعود ورجاله نحو مكة ، واتخذوا معسكراً لجيشهم : ( الحسينية ) ، حيث كان أهل مكة الأغنياء يقضون فصل الصيف ، وهي على بعد ساعة ونصف من مكة ، ومن هناك أرسلوا رجالاً احتلوا والمعابدة ، وقصر الشريف غالب ، ثم أخذوا يرسلون رجالاً لمناوشة أطراف مكة ، وقد قاومهم رجال غالب، ولكن المكيين لقوا عناء كبيراً ، لأن سعود – الذي كان استولى على عرفات – قطع المياه عن مكة ، وهكذا بقي المكيون محصورين يعانون شدة العطش وقلة المؤن، وقبل إن بعض المكيين أكلوا القطط والكلاب..

وأخيراً رحل الشريف غالب إلى جدة ، مع جميع أفراد أُسرته ، وأخـــذ

معه كل ما كان في قصره من أثاث وأمتعة ، ثم أحرق القصر ، حتى لا يسكنه خصمه ...

وبعــد يوم واحد من رحيل غالب ، ذهب رؤساء الشعب المكي إلى سعود لتسليمه البلد وإعلان الطاعة والولاء ، فقبل سعود ذلك منهم ، ودخل مكة في نفس اليوم ...

وان أهل مكة ليذكرون بشعور الرضا والعرفان أن الوهابيين أجسنوا الدخول الى مكة، ولم يرتكبوا فيها أية قسوة أو هفوة ، وقد افتتحت الحوانيت في مكة بناء على أمر سعود فصار الوهابيون يشترون منها حوائجهم ويدفعون أثمانها نقداً.

وقد ذكر سعود للعلماء الذين تحدث اليهم أنه كان قادراً على أخذ مكة واقتحامها بالقوة منذ زمن طويل ، ولكنه آثر الصبر والإنتظار حتى لا تقع على سكانها أمور يكرهونها، وأنه رأى في نومه النبي ﷺ فتوعده بالموت خلال ثلاثة أيام إن هو أخذ من أهل مكة حبة بر اغتصاباً (١).

ونستطيع القول إن أهل مكة أصبحوا الآن « وهابيين » يؤدون الصلوات في مواعيدها في المساجد ، وقد خلموا عنهم ثياب الحرير، وامتنعوا عن التدخين بل جمعوا أدوات التدخين ومواده على اختلافهما وأخذوها إلى معسكر سعود حيث أحرقت وأتلفت ..

أقام سعود الشريف عبد المعين أميراً على مكة ، واختار شيخاً من الدرعية يدعى ( ابن نامي ) قاضياً لمكة ، وكان هذا القاضي نزيها عادلاً سريع الفصل في القضايا ، وعرف له المكيون فضله ، وقارنوا بينه وبين القاضي التركي ، الذي أرسلته اليهم استانبول ، وكان غارقاً في الرشوة .

أما الدعاء للسلطان العثاني من فوق منابر مكة ، فقد أُبطِلَ تماماً ) .

<sup>(</sup>١) لم نجد هذه القصة إلا في كتاب بركهارت .

## رواية كورانسيز :

ويقول كورانسيز :

(كانت سلطة عبد العزيز في ازدياد ، يوماً بعد يوم ، وقد زاد استيلاؤه على كنوز العراق في سمعة ثرائه . . وكان الناس يستسلمون اليه لأنهم كانوا يخشون شدة انتقامه من أعدائه الذين يحاربونه !

كان يبدو ان أحداً لا يستطيع الوقوف في وجهه ، وكانت حالة من الذعر مسيطرة على الشرق العربي كله ، وفي هذه الفترة ، عزم عبد العزيز على أخذ مكة ...

... أفاد عبد العزيز من الخلاف القيائم بين الشريف غالب وبين أخيه عبد المعين، فمبد المعين هو الأخ الأكبر وكان، لهذا السبب، أحق من غالب بمنصب الشرافة ، وكان مستمداً لمقياومة أخيه والسير مع عبد العزيز ، لذلك طلب عبد العزيز من الشريف غالب أن يترك منصب إمارة مكة لأخيه ، ولما رفض ، سارت جيوش عبد العزيز إلى مكة .

# معركة مع عبد الله العظم ومفاوضته :

كان عبد الله باشا العظم، والي دمشق، متجها نحو المدينة ، بقافلة من حجاج الشام، فلما وصل إلى (مزيريب) أوقفته جماعة مسلحة تتألف من (٤٠٠) وهابي، وطلبوا منه دفع مبلغ كبير من المال حتى يأذنوا له بمتابعة طريقه ، فرفض ، وجرى بينها قتال سقط فيه عدد من الوهابيين ، ثم تابع عبد الله مسيرته ، ولما وصل الحجاز، بعث كتاباً إلى سعود ، يقول فيه انه اضطر إلى المقاومة والقتال، لأن رجال سعود المسلحين اشتطوا كثيراً في مطالبهم ، ولم يكن مثل هذا 'يصنع مع الحجاج من قبل ، وسأل سعود رأيه في هذه المسألة ؟

فأجابه سعود: الحق معك! وأنا لم آتِ إلى هنا لأحارب السلطان. وأنت معذور في قتالك ، وأنا لا أريد أن أقاتلك ، وإنما جئت لمقاتلة الشريف غالب وحده ، وسأخرجه من مكة، وأجعل مكانه أخاه عبد المعين ، وأنت تستطيع البقاء في مكة ثلاثة أيام تتجهز خلالها لمفادرتها مصحوباً بالسلامة!

كان عبدالله باشا بصطحب معه الشيخ أدهم ، قاضي القدس ، الذي سافر إلى استانبول ، وطلب من مفتيها وأصحاب الشأن فيها أن يأذنوا له بسعى يقوم به المتقريب بين العثانيين والوهابيين ، لأن التفاهم بمكن ، إذا تخلى كل من الجانبين عن تشد ده في بعض المسائل المختلف عليها ، فأذنوا له بالقيام بمسعاه ووعدوه أن يتساهلوا في بعض الامور ، فسافر الشيخ أدهم إلى الشام ، ليتابع منها سفرته إلى الحجاز ونجد ، ولكنه خاف من تعريض حياته للخطر ، إذ بلغه تشد د الوهابيين في أمورهم وعدم استعدادهم لسماع ما ليس يعجبهم .. ولكن عبد الله باشا أكرهه على الذهاب اليهم .. ولا نعرف مأذا جرى له ، فقد احتجبت عنا أخباره!

في مكة ، لجأ الشريف غالب إلى عبد الله باشا ، ليقوم بمصالحته مع سعود ، فرفض سعود كل كلام في الصلح ، وهكذا غادر عبد الله باشا مكة إلى المدينة ، فهرب الشريف غالب ، ومعه باشا جدة ، إلى جدة .

## سعود في مكة :

دخل سعود مكة ، وعامل سكانها برفق ، ولكنه قتل قاضيها العثاني «منيب أفندي» لأنه قاوم الوهابيين علنا ، وعاقب كذلك عشرين شيخا عارضوه بشدة ، أما سائر المشايخ فقد أظهروا القبول والتسليم .

خر"ب سعود الأضرحة (١١) . وخرب كذلك « الدكاكين » التي أقامها أهل مكة للبيع في موضع الطواف . . وأقام في قلمة مكة حامية وهابية ، وجعل عليها رجلا من قبله ، كان حاكم مكة « الفعلي » ، أما عبد المعين فقد ولاه سعود شرافة مكة ، ولكنه سلبه حقيقة السلطة ، با جعل لأمير الحامية الوهابية من سلطان في مراقبة أعماله . . )

<sup>(</sup>١) لم يخرب سعود الأضرحة ، وإنما أمر بتهديم القباب والأبنية المشيدة عليها لما يقع بسببها من الحرمات ..

## تَقرير بريطاني سري عن احتلال مُكة :

نشرت مؤسسة الدراسات الإسلامية في جامعـة باريس عام ١٩٥٠ تقريراً بريطانياً سرياً عن احتلال مكة ، كتبه مستر جون باركر في يونيو عام ١٨٠٣ م في مدينة حلب وكان موصفاً كبيراً في السفارة البريطانية في استانبول .

هذه ترجمة التقرير ، في شيء قليل جداً من التصرف:

( وصلت حلب أخبار تدمير المواقع الأثرية المقدسة في مكة ، فأحدثت في نفوس الأهلين أثراً عميقاً من الحزن والأسف والرثاء لا يستطيع أحد وصفه .

وكانت الطريقة التي وصل بها هــذا الخبر إلى حلب ، لا تدع مجالًا للشك في صحته .

وذلك ان العادة جرت منذ القديم ، على أن يذهب ( جوخدار ) إلى الباب العالى في استانبول ، لإبلاغه وصول قافلة الحجاج بالسلامة إلى ( مزيريب ) في طريق عودتها ، وهي أقرب بلدة شامية إلى الحجاز ، تقع على بعد ثلاثة أيام من دمشق . وعند وصول الحجاج إلى مزيريب انفصل عنهم الجوخدار ، وقصد إلى استانبول ، ومر في طريقه بحلب وأذاع هذه الأخبار . وكان يحمل معسه رسائل الى عدد من شخصيات البلد كتبها الحجاج في المزيريب بتاريخ ٢٧ و٢٨ مايس. ان هذه الرسائل تتحدث عن وصول سعود الوهابي على رأس عدد لا يحصى من أنصاره الى مسافة قريبة من مكة ، ولم يكن هنالك شك في نيته العدوانية ، بعد أن عرف أسلوب تصرفه في مشهد الإمام حسين ، ولذلك قام آمر القافلة عبد الله باشا ، حاكم دمشق ، بفاوضته ، وقد نجح بعد متاعب في حمل الأمير الوهابي على الوعد بأن يؤجل الاستيلاء على مكة الى نهاية الحج ، وألا يتعرض بأذى للحجاج عند سفره .

ونجاح المفاوضات يعود أكثره الى أن عبد الله باشا ، كان في العام الماضي ، لأسباب (ومصلحة قدرها..) اعتنق سراً عقائدالفرقة الجديدة الوهابية. وهذا العمل السياسي البارع ، ساعد على انقاذ عشرة آلاف مسلم ، ولولا ذلك لكانوا مضطرين

اما الى هجر عقائدهم الأساسية واما الى الموت٬اذا ما تمسكو! بمعتقداتهم...

بعد اليوم الثالث من سفر الحجاج من مكة ، لحق بهم عدد من المتخلفين الذين شاهدوا دخول الوهابي إلى مكة ، بعد ذهاب قافلة الحجاج . ويقول هؤلاء أن سعود ورجاله حبسوا « منيب أفندي » وقتلوه ، غير مبالين مكانته ، فقد كان كبير قضاة مكة ، وهو منصب تقلده من الباب العالي ، ثم قتلوا عدداً من الموظفين الصغار ، وأمر سعود بهدم المباني الشركية ، وأن 'تسوى ، او 'تهدم ، كل الأماكن التي تخالف مبادىء الدعوة .

ويقال إن شريف مكة استطاع الهرب ، قبيل دخول الوهابيين . ويقال أيضاً إن الوهابي سوف يذهب إلى المدينة ، حيث يوجد كثير من الأشياء الثمينة التي لا تقدار بثمن ، قدمت منذ أزمان متطاولة إلى ضريح النبي .

ومع ذلك فإن المدينة ، وإن تكن أصغر من مكة ، إلا أنها تملك تحصينات حسنة ، والسكان ، الذين يعرفون الخطر الذي يتهددهم ، مصممون على الدفاع عن ضريح نبيهم ، ولكنهم في الوقت نفسه يقولون باستحالة استمرارهم في الحصار أكثر من ثلاثة أشهر ، إلا إذا تلقوا عوناً ، او قام هجوم آخر يشغل العدو عنهم .

لقد قرأت في كتاب من مفتي دمشق إلى مفتي حلب أن (آدم أفندي) ، وهو من رجال الفقه الذين يعتمدهم الباب العالي، قد أرسل أخيراً إلى مكة ليطلع على عقائد الوهابيين ومصادرهم ومشاريعهم .. وقد كان مع الذين سيعودون إلى استانبول من الحجاج، ولكنه لما علم بدخول الوهابيين الى مكة، دفعته حماسته، او الزهو ، الى مقابلة الأمير الوهابي ليعيده عن « بدعته »، فيا يزعم ، او ليحمله على تلطيف « قسوته » ضد أماكن العبادة المقدسة .

إن نتائج الحادث الذي يؤلف موضوع هذا التقرير خطيرة جداً. فالسلطان العثاني هو السلطان الوحيد الذي يلتمس منه جميع المسلمين الحماية وينادونه باسم دحامي المدينتين المقدستين : مكة والمدينة » ولكنه حسب القانون الإسلامي

يفقد حقه بهذا الامتياز ، متى كان غير قادر على تقديم المساعدة لحماية الأماكن المقدسة وصانتها من كل عدوان .

هنا.. بدأ الناس يقولون جهراً إن هذا الحادث يحررهم من واجبات الولاء، وأخذ الاستياء يعم كل الطبقات، ويتحدث الشعب الآن بنبوءة قديمة .. ذكرتها الكتب، وهي ان العثانيين تنتهي دولتهم برجل اسمه ( سليم ) .

إن أهل هــــذه المنطقة بالإجماع متشبعون بهذه العواطف ، والواعون منهم مقتنهون بأنه لن يمر غير قليل حتى يقذف الوهابيون مجموعهم ... ضد دمشق وحلب!

ولكن هذه المخاوف ، في رأيي المتواضع ، مسرفة . . وستمر سنوات طويلة قبل أن يتمكن الوهابيون ، – الذين لا تمدهم دولة أوروبية بأسلحة حديثة – من الهجوم على مدن قوية مثل دمشق وحلب ) .

وبعد أن يتحدث واضع التقرير عن نشوء الوهابية ومعتقداتها، ينهي تقريره بهذا السؤال :

(رؤساء الأتراك. أتراهم يصنعون شيئًا لإنقاذ مكةو حماية الأماكن المقدسة ، بعد كل هذا الذي حدث ؟

أم يممدون إلى كُمَّ أفواه الناس . . حتى لا تعمَّ الفوضى ويشتد الاستياء ضدهم ؟

لو أن مثل هذا حدث قبل نصف قرن لاهتز له عرش السلطان.

أمـا اليوم ، فحياسة الأتراك في العاصمة استانبول ، لمسائل الدين ، هبطت حرارتها كثيراً . . وأرجح الظن أنهم لن يتخذوا حتى التدابير البسيطة إلا بعد مرور وقت طويل ، لأن البطء والكسل ( فضيلة ) عند هؤلاء الأتراك ) .

## تقرير سفير فرنسا في استانبول :

ويقول غاستون فييت سفير فرنسا في استانبول إن الدواوين الملكية في أوروبا كانت تتلقى معلومات من الشرق عن الخطر الوهابي على جزيزة العرب. وفي عام ( ١٨٠٣ ) م . في شهر مارس ، أي قبيل استيلاء الوهابيين على مكة ، أرسل الجنرال برون سفير فرنسا في استانبول ، برقية إلى نابوليون ، يقول فيها :

( أرسل الباب العالي إلى القاهرة خمسين مدفع ميدان ومعها ذخيرتها : لكل مدفع ألف طلقة ( قنبلة ) . كا بعث إليها ثلاث وحدات من رجال المدفعية . ويقال إن هــــذا مخصص للدفاع عن مكة ضد الأمير الوهابي ، الذي يكتسح الجزيرة العربية جزءاً بعد آخر ) .

# دخول مكة كما يصفه المسلمون

## رسالة الشيخ عبد الله بن محد بن عبد الوهاب :

## بسم الله الرحمن الرحم ،

(.. أما بعد ؛ فأنا معشر غزو الموحدين ؛ لما من الله علينا وله الحد بدخول مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت ثامن شهر محرم الحرام سنة ١٢١٨ ه. بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الفزو سعود ؛ حماه الله ؛ الأمان وقد كانوا تواطأوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله ؛ أو الإقامة في الحرم ليصدوه عن البيت ؛ فلما زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعد الإياب غنيمة ، وبذل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم الشريف ، ودخلنا شعارنا التلبية آمنين ، محلقين رؤوسنا ومقصرين ، غير خائفين من أحد من المخلوقين ، بل من مالك يوم الدين .

ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم ، مضبوطون متأدبون لم يعضدوا به شجرا ، ولم ينفروا صيداً ، ولم يريقوا دماً إلا دم الهدى أو ما أحل الله من بهيمة الانعام على الوجه المشروع .

ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد ، وعرض الأمير عافاه الله على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه ، وهو : إخلاص التوحيد لله تعالى ، وحده ، وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع ، إلا في أمرين .

أحدهما: إخلاص التوحيد لله تعالى وحده ، ومعرفة أنواع العبادة ، وان الدعاء من جملتها ، وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد عليه النبوة ، إلى ذلك التوحيد وترك الاشراك ، قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة .

الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي لم يبقَ عندهم إلا اسمه ، وانمحى أثره ورسمه .

فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلاً وبايعوا الأمير على الكتاب والسنة ، وقبل منهم وعفا عنهم كافة ، فلم يحصل على أحد منهم أدنى مشقة . ولم يزل يرفق بهم غاية الرفق لإسما العلماء ، ويقرر لهم ، حال اجتماعهم وحال انفرادهم لدينا ، أدلة ما نحن عليه ، ويطلب منهم المناصحة والمذاكرة وبيان الحق.

وعرفناهم بأن صرّح لهم الأمير حال اجتماعهم بأنّا قابلون ما وضحوا برهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح ، كالخلفاء الراشدين المأمورين باتباعهم بقوله عليه الله بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) ، وعن الأنمة الأربعة المجتهدين ، ومن تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث لقوله عليه الذن يلونهم ) .

وعر ُ فناهم أنـًا دائرون مع الحق أينما دار ، وتابعون للدليل الجلي الواضح، ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا .

فلم ينقموا علينا أمراً ، فألحينا عليهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات ، ان بقي لديهم شبهة ، فذكر بعضهم شبهة أو شبهتين ، فرددناها بالدلائل القاطعة من الكتاب والسنة حتى أذعنوا ، ولم يبتى عند أحدهم شك ولا ارتياب فيا قاتلنا الناس عليه أنه الحتى الجلي الذي لا غبار عليه ، وحلفوا لنا الايمان المعقدة ، من دون استحلاف لهم ، على انشراح صدورهم وجزم ضمائرهم انه لم يبتى لديهم شك في من قال : يا رسول الله أو قال : يا ابن عباس ، أو يا عبد القادر أو غيرهم من المخلوقين ، طالباً بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه الا الله تمالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه ، ونحو ذلك ، أنه تمالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه ، ونحو ذلك ، أنه

مشرك الشرك الأكبر الذي يهدر دمه ويبيح ماله ، وان كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف الكون هو الله وحده ، لكنه قصد المخلوقين بالدعاء متشفعا بهم ومتقرباً لهم لقضاء حاجة من الله بسترهم وبشفاعتهم له فيها أيام البرزخ ، وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان أصناماً تقصد لطلب الحاجات ويتضرع عندها ، أو يهتف بأهلها في الشدائد ، كما كانت تفعله الجاهلة الاولى .

وكان من جملتهم : مفتى الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي ، وحسين المغربي مفتى المالكمة ، وعقبل بن يحسى العلوى .

فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم ، والاعتقاد فيه ورجاء النفع ودفع الضرر بسببه ، من جميع البناء على القبور وغيرها ، حتى لم يبق في البقعة المطهرة طاغوت 'معد ، فالحد لله على ذلك .

ثم ر'فيعت المكوس والرسوم ، وكُسرت آلات التنباك ، ونودي بتحريمه ، وأحرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور ، ونودي بالمواظبة على الصلاة في الجماعات وعدم التفرق في ذلك ، بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمـــام واحد ، يكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأربعة ، رضوان الله عليهم .

واجتمعت الكلمة حينئذ ، وعبد الله وحده ، وحصلت الالف ، وسقطت الكلفة ، وأمر عليهم، واستتب ً الأمر من دون سفك دم ، ولا هتك عرض ولا مشقة على أحد ، والحمد لله رب العالمين .

ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة للشيخ محمد - رحمه الله - في التوحيد ، المتضمنة للبراهين وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة ، ما يثلج الصدور . واختصر من ذلك رسالة مختصرة للموام تنشر في مجالسهم ، ويبين لهم العلماء معانيها ، ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروته الوثقى ، ويتضح لهم الشرك فينفروا عنه ، وهم على بصيرة آمنين .

وكان فيمن حضر مع علماء مكة وشاهد غالب ما صار: حسين بن محمد بن الحسين ، الابريقي الحضرمي، ثم اللحياني، ولم يزل يتردد علينا ، ويجتمع بسعود

وخاصته من أهل المعرفة ، ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جرّد السيف بسببها من دون حياء ولا خجل ، لعدم سابقة جرم له ، فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنسَّة والجماعة ، وطريقتنا طريقة السلف ، التي هي الطريقة الأسلم والأعلم والأحكم الخ ...

ونحن أيضاً في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعـــة دون غيرهم ، لعدم ضبط مذاهب الغير ، كالرافضة والزيدية والإمامية (١) ونحوهم ، ولا نقر هم ظاهراً على شيء من مــــذاهبهم الفاسدة (٢) ) .

# رواية ابن دحلان :

يقول أحمد بن زيني دحلان أر رجال نجد لم يكونوا يريدون الهجوم على مكة خلال موسم الحج ، حتى لا يشتبكوا في قتال مع الحاج الشامي والمصري، فبقوا في الطائف حتى انقضى الحج وعاد الحجاج الى بلادهم ، فساروا بجيوشهم الى مكة ، واستنجد الشريف غالب بأمراء الحج لمساعدته في قتال الموحدين

<sup>(</sup>١) كتب ناشر الرسالة ، الشيخ محمد رشيد رضا : ان كلمة الرافضة ، التي وضعت لغلاة الشيعة ، تشمل الباطنية دون الزيدية ومعتدلي الامامية .

والظاهر أن صاحب هذه الرسالة ووالده لم يطلعا على كتب الزيدية في الفقه ، ولو اطلما على الفلا أن فقهم مدون ، وكذلك الامامية ، وأن الفرق بينه وبين فقه الأربعة قليل ، قلما قال أحد مجتهديه قولاً انفرد به وخالف الاجماع قبله ، وكيف وهم يحتجون بالاجماع وبعمل السلف ، وكذا بأحاديث دواون السنة المشهورة ، كالكتب الستة .

وقد كان مشايخنا يقولون – كا يقول مشايخ نجد -- ان سبب حصر التقليد في فقه الأربعة ، درن سائر مجتهدي الأمة ، هو تدوين مذاهبهم دون غيرها .

وهذا غلط ، سبه عدم الاطلاع!

<sup>(</sup>٧) أي لا نقر بصفتنا حكام البلاد أصحاب المذاهب غير المضبوطة على أن يظهروا شيئًا من مذاهبهم الفاسدة بالاجماع كأقوال الباطنية بأن لأحكام العبادات مصاني غير الظاهر الذي عليه العمل ، وبوجود إمام معصوم في كل عصر يجب اتباعه في كل ما يقول .. ومقابل قوله ظاهراً: انهم لا يحاسبون أحداً على ما يخفيه من أمثال هذه المسائل .

فرفضوا مدَّعين أن المال ينقصهم ، فتعهد لهم بالمال فاعتذروا . . وقالوا نكاتب سعوداً لعله يلين ويهادن . وكاتبوا سعوداً فأجابهم (وأكثر من التهديدات وأظهر لهم أنه في غاية القوة ، ثم أعادوا المراسلة . . فأنذرهم بعدم البقاء في مكة فوق ثلاثة أيام . . ) فسافر أمير الحج الشامي عبد الله باشا العظم ، وأمير الحج المصري عثمان بك فرجي ، ثم سافر شريف باشا والي جسدة . . وبقي الشريف غالب وحيداً . . وأدرك عجزه عن المقاومة ، فهرب هو أيضاً الى جدة .

## يجمع ماله ويحرق داره :

ويقول الجبرتي: ان الشريف غالب إنما استبقى أمراء الحج أياماً معدودة في مكة ليستطيع جمع أمواله ونقلها الى جدة ، قبل أن يفاجئه سعود ، وقد حقق غايته ، وأحرق داره في مكة بعد إخلائها ونزل الى جدة .

#### كتاب الاستسلام وطلب الأمان :

بقي الشريف عبد المعين بن مساعد في مكة ، بعـــد هرب أخيه ، فجمع وجهاء مكة لتذاكر الموقف ، فقرروا الاستسلام ، وهذا ما قاله ابن دحلان :

(عند ذلك أرسل الشريف عبد المعين بن مساعد كتاباً الى سعود مع القائد حامد بن سليم آغا ، وطلب منه أماناً لجيران بيت الله الحرام ، وأن لا يخفر لسكان مكة ذمام ، وأن يكون هو عامله فيها ، وأن أهل مكة تحت طاعته ، وأرسل أهل مكة رسلاً من أفاضل العلماء وأهل البيت النبوي – منهم محمد طاهر سنبل وعبد الحفيظ العجمي ومحمد بن محسن العطاس والسيد محمد ميرغني واجتمعوا بسعود بوادي السيل ، على مرحلتين من مكة ، وطلبوا منه الأمان ، فأحابهم :

( إنما جئتكم لتعبدوا الله وحده وتهدموا الأصنام والطواغيت ولا تشركوا بالله الذي يحيي وبميت ) .

فأجابه الشيخ طاهر بقوله : والله ما عبدنا غير الله .

فمد للم يده وقـال : عاهدتكم على دين الله ورسوله ، وتوالون من والاه وتعادون من عاداه ، والسمع والطاعة .

 $(17) \qquad -177 -$ 

فعاهدوه على هذا المقال . . وأمر كاتبه أن يكتب كتاب الأمان ، ليحصل لأهل مكة الاطمئنان ، في كاغد لم يزد عن الخس الأصابع ، وهـذا ما هو مذكور فيه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من سعود بن عبد العزيز

الى كافة أهل مكة والعلماء والاغوات وقاضي السلطان ؛

السلام على من اتبع الهدى ، أما بعـــد . . فأنتم في وجه الله ثم وجه أمير المؤمنين سعود بن عبـــد العزيز ، وأميركم عبد المعين بن مساعد ، فاستمعوا له وأطيعوا ما أطاع الله ، والسلام ) .

وكان وصول هذا الكتاب يوم الجمعة ٧ محرم ١٢١٨ هـ. فصعد به المنبر السيد حسين مفتى المالكية بعد صلاة الجمعة وقرأه .

#### صفة دخول سعود الى مكة :

في ٨ محرم وصل سعود مكة ودخل 'محرماً فطاف وسمى ونحر الإبل ، ثم صعد بستان الشريف الذي في المحصب .

وفي اليوم الثاني نادى مناديه بأن سكان البلد الحرام يجتمعون في المسجد غداً ضحوة النهار ، فاجتمعت الناس على صفاتها ، وحضر انشريف عبد المعين و من بمكة من الأشراف والقاضي ومفتي مكة الشيخ عبدالله القلعي وبقية المفاتي العلماء، وما زالت الناس في اجتماع وائتلاف ، وسعود في المطاف ، ثم أقبل وصعد بأعلى درج الصفا ، والناس ينظرون له ويسمعون قوله ، فأخذ المفتي عن يمينه ، والقاضي عن شماله ، فحمد الله وأذنى علمه ، وقال :

( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون، والحمد لله الذي صدقنا وعده . .

ثم قال:

يا أهل مكة ، أنتم جيران بيته ، آمنون بأمنه وسكن حرمه، وأنتم في خير

بقمة ، اعلموا ان مكة حرام ما فيها ، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يمضد شجرها ، وإنما أحلت ساعة من نهار .

وإنا كنا من أضعف العرب ، ولما أراد الله ظهور هذا الدين دعونا اليه وكل عهزاً بنا ويقاتلنا عليه وينهب مواشينا ونشتريها منهم ، ولم نزل ندعو الى الإسلام وجميع من تراه عيونكم ومن تسمعون به من القبائل إغار أسلموا بهذا السيف ورفع سيفه مجاه البيت الحرام حتى رآه الخاص والعام وقد كنت في هذا العام غازيا نحو العراق ، فلما سمعت ما وقع من المسلمين بغزوة الطائف، وأقبلوا عليكم يغزونكم خفت عليكم من العربان والبادية، فاحمدوا الله الذي هداكم للاسلام وأنقذكم من الشرك ، وأنا أدعوكم أن تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذي كنتم عليه ، وأطلب منكم أن تبايعوني على دين الله ورسوله وتوالون من والاه وتعادون من عاداه في السراء والضراء والسمع والطاعة ) .

ثم جلس ، ومد ً يده ، فأول من تقدم لمبايعته الشريف عبد المعين، ثم المفتى فالقاضي فبقية الناس ، فلما تمت المبايعة ركب فرسه وصعد إلى المحسب ، وقال قبل ركوبه :

يا أهل مكة ؛ انتظروني بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام؛ بين الركن والمقام؛ لأبين لكم الدبن وشرائط الإسلام .

فلما كان العصر اجتمعوا ، فجاء وصعد المقام الذي على ظهر زمزم ، والمفاتي معه . . وهنا يذكر ابن دحلان – وهو خصم – كلاماً غير لائق ، خلاصته ان ما قاله سعود يعرفه حتى جهلاء أهل مكة ، وان سعوداً طلب من أهل مكة في نهاية كلامه أن يطلعوا للقب ويهدموها ويطرحوا الأصنام وبرموها حتى لا

يكون مصود غبر الله .

فقالوا: سمعاً وطاعة ، في أصبح الصباح إلا وهم سارحون بالمساحي لهدم القبب ، فبادر الوهابيون ، ومعهم كثير من الناس ، لهدم القبب ... فهدموا ما في المعلى من القبب ...

وفي اليوم السادس من أيام إقامته نادى مناديه بإبطال تكرار صلاة الجماعة

في المسجد الحرام؛ فكان يصلي الصبح الشافعي؛ والظهر المالكي؛ والعصر الحنبلي؛ والمغرب الحنفي .

ثم طلب قبائل العرب التي حول مكة ، فبايعوه وأخذ منهم شيئاً من المال. ووضع في قلعة مكة مائتين من بيشة ، وجعل أميراً عليهم فهيد بن شكبان. ومدة إقامته بمكة أربعة عشر يوماً.

#### رواية الجبرتي :

في صفر سنة ١٢١٨ ه. حضر (إلى القاهرة) الشريف عبد الله بن سرور ، وصحبته بعض أقاربه من شرفاء مكة وأتباعهم نحو ستين نفراً ، وأخبروا أنهم خرجوا من مكة مع الحجاج ، وأن عبد العزيز الوهابي دخل إلى مكة من غير حرب ، وولى الشريف عبد المعين أميراً على مكة والشيخ عقيل قاضياً ، وأنه هدم زمزم والقباب التي حول الكعبة والأبنية التي أعلى من الكعبة ، وذلك بعد أن عقد مجلساً بالحرم وباحثهم على ما الناس عليه من البدع والمحرمات المخالفة للكتاب والسنة ، وأخبروا أن الشريف غالب وشريف باشا ذهبا إلى جدة وتحصنا بها وأنهم فارقوا الحجاج في الجديدة .

... وحضر صحبة الحجاج كثير من أهل مكة هروباً من الوهابي ولغط الناس في خبر الوهابي واختلفوا فيه فنهم من يجعله خارجياً ... وهم المكيون ومن تابعهم وصدًّق أقوالهم ... ومنهم من يقول بخلاف ذلك كالو غرضه .

وأرسل إلي شيخ الركب المغربي كتاباً ، ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته وصورتها ...

#### الدعوة الاسلامية السلفية:

وقد نقل الجبرتي في تاريخه نص رسالة أمر الإمام سعود بتوزيمها وتعميمها ، وهي واحدة من رسائل كثيرة كتبها الإمام سعود ورؤساء الدعوة وبينوا فيها

العقيدة الإسلامية التي يدينون بها والتي دعا اليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وهذا نص الرسالة كما وردت في تاريخ الجبرتي :

# بسم الله الرحمن الرحيم

(وبه نستمین الحمد لله نحمده ونستمینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من بهد الله فلا مضل له ومن یضلل الله فلا هادی له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له ، ونشهد أن محمداً وعبده ورسوله . من يطبع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعلم الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شیئا ، وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلماً كثيراً .

أما بعد ، فقد قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهُ عَلَى بَصِيرَةُ أَنَا وَمِن الْتَبْعَنِي وَسَبِحَانَ اللهُ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ .

وقال الله تمالى : ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتَبَعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللهُ وَيَغْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُم ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ .

فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله عَلِيْكُم ، وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف .

وقال تعالى : ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء · قليلاً ما تذكرون ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ هَذَا صَرَاطَي مُسْتَقَيِّماً فَاتَبِعُوهُ ، وَلَا تَتَبِعُوا السَّبَلُ فَتَفُرُ قُ بَكُ عَنْ سَبِيلًا ، ذَلَكُم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ .

والرسول عَيْلِيِّ قد أخبرنا بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه علييِّ أنه قال ( لتتبمن سنن من

كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه ، قالوا : يا رسول الله : المهود والنصارى ؟ قال : فمن ) ١٢

وأخبر في الحديث الآخر أن أمنه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة ، قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا علمه الموم وأصحابي !

إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى، وسؤالهم النصر على لأعداء، وقضاء الحاجات وتفريج الكربات ، التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات !

وكذلك التقرب اليهم بالنذور ، وذبح القربان ، والاستفاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد ، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله . وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ، كا قال الله تعالى : ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه مختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ .

فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصاً لوجهه ، وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء الصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عنده ، وأخبر أنه لا يهدى من هو كاذب كفار .

وقال تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله · قل أتنبؤن الله بها لا يعلم في السموات ، ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ .

فأخبر أنب من جعل بينه وبين الله وسايط يسألهم الشفاعة ، فقد عبدهم وأشرك بهم ، وذلك أن الشفاعة كلها لله ، كما قال تعالى : ﴿ مَن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً ﴾ ،

وهو سبحانه وتمالى لا يرضى إلا التوحيد ، كما قال تعالى : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾ فالشفاعة حتى ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله ، كما قال تعالى : ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ﴾ فإن فعلت ذلك فإنك إذن من الظالمين .

فاذا كان الرسول على وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود ، وآدم فمن دونه تحت لوائه ، لا يشفع إلا بإذن الله ، لا يشفع ابتداءً ، بل يأتي فيخر ً لله ساجداً فيحمده بمحامد يعلمه إياها ، ثم يقال : إرفع رأسك وسل 'تعطر واشفع 'تشفع! ثم يحد له حداً فيدخلهم الجنة!

فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء ؟

وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين بل قــد أجمع عليه السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأنمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهاجهم .

وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعياداً وجعل السدنة والنذور لها ، فكل ذلك من حوادث الامور ، التي أخبر بها النبي عليها امته وحذر منها ، كما في الحديث عنه عليها أنه قسال: ( لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشر كين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ) . وهو عليه ممى ضباب التوحيد أعظم حهاية وسد كل طريق يؤدي الى الشرك ، فنهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ، وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره لا يدع قبراً مشرفا إلا سواه ولا تمثالاً إلا طمسه . ولهذا قال غير واحسد من العلماء : يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول عليها .

فهذا هو الذي أوجب الإختلاف بيننا وبين الناس ، حتى آل بهم الأمر الى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا ، حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا

بهم ، وهو الذي ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه ، بعد ما نقيم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله عليه وإجماع السلف الصالح من الأمة ، بمتثلين لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ ، فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان ، كا قال تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ممهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس ﴾ .

وندعو الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ، كما قال تعالى : ﴿ الذين إن مكتناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ .

فهذا هو الذي نعتقده وندين الله به، فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم له مـــا انـا وعليه ما عليـنـا .

ونعتقد أيضاً أن أمة محمد عليه المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة ، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة ، لا يضيرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . )

## رأي الجبرتي :

ويقول الجبرتي ، بعد إيراده لنص الرسالة ، ما يلي :

أقول : إن كان كذلك، فهذا ما ندين الله به نحن أيضاً ! وهو خلاصة لباب التوحيد ، وما علينا من المارقين والمتعصبين ؟

وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) والحافظ المقريزي في (تجريد التوحيد)، والإمام اليبوسي في شرح الكبرى، وشرح الحكم لابن عياد، وكتاب جمع الفضائل وقمع الرذائل وكتاب مصايد الشيطان، وغير ذلك.

# حصار جدة ، واسترداد مكة

ترك سمود مكة وسار الى جدة ، لمنازلتها والاستيلاء عليها ، والخلاص من الشريف غالب وخطره ، ولكنه وجــد نفسه أمام مدينة محصنة « بسور متين وخندق دونه » – كا يقول ابن بشر – فرجع عنها ، وعاد الى نجد .

لا يذكر ابن بشر المدة التي أقامها سمود في حصار جدة ، ويقول ( ده غوري ) ان جدة لم يضرها هذا الحصار لأن البحر مفتوح أمامها ، يمدها بما تريد ، فكانت قادرة على الصبر طويلاً .

ويقول الجبرتي إن حصار جدة استمر تسعة أيام وقد قطع سعود عنها الماء.. وان هجانة وردوا ( من ناحية ينبع وأخبروا أن الوهابيين جلوا عن جدة ومكة بسبب أنه وصلتهم أخبار بأن العجم زحفوا على قاعدة بلادهم الدرعية وملكوا بعضها . . )!!

وبما لا شك فيه أن (الحظ) خدم الشريف غالب كثيراً ، فقد حصنت جدة لدفع خطر بونابرت عنها ، فاذا التحصينات تستخدم في دفـــع هجوم لم يكن منتظراً . فقد نقل ده غوري عن المستشرق « سنوك هورغرونه » (١) أن الباب العالي أرسل الى مكة في آخر سنة ١٧٩٨ م ( ١٢١٢ هـ ) فرماناً يأمر بإقامة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب غوري .

تحصينات في الديار المقدسة لمواجهة غزو يحتمل أن يقوم به الافرنسيون، وهكذا أصلحت أسوار جدة بسرعة ، ودرب الأهلون كل ليلة على الاعمــــال الحربية ، واستعد الناس لدفع بونابرت عنهم .

وبهذا يتبين لنا أن قول ابن بشر إن الشريف كان يراسل سعوداً - بعد استيلائه على مكة - ( ويخادعه ويطلب الصلح ويبذل المال ، وهو يريد أن يحصن جدة ، ويحمل ما فيها في السفن ) ادعاء غير صحيح تماماً ، لأن الشريف ما ذهب الى جدة ليحصنها ، خلال أيام قليلة .. وإنما ذهب اليها لأنها محصنه ، وتستطيع أن تحميه بسهولة ، ولكننا لا نستبعد أنه كان يفكر في الهرب بأمواله بالبحر ، متى اضطر الى ذلك ..

#### بالقتال رفع الحصار!

ويقول ( ابن دحلان ) إن جنود سعود أحاطوا بجدة ، فرمى عليهم الشريف غالب بالمدافع والقلل ، فقتل كثيراً منهم ولم يقدروا على تملك جدة ، فارتحلوا بعد ثمانية أيام ورجعوا الى بلادهم .

#### بالمال رفع الحصار!

ويقول ( بركارت ) إن الحصار استمر ( ١١ ) يوماً وإن الشريف تهيأ للهرب بطريق البحر ، ففوجى، برحيل سعود ، وقيل أيضاً إنه بذل مالاً لسعود ليقبل ببقائه في جدة ( قيل إنه دفع له خمسين الف ريال ) ، وهذا ما ذهب اليه أيضاً مؤلف ( التاج المكلل ) ، ولعله نقله عن بركارت .

#### بالمرض رفع الحصار!

ويقول كورانسيز: حاصر الوهابيون جدة ، وكانت أسلحتهم بسيطة ، وهي رماح ، وبنادق لا يحسنون كلهم استمهالها ، فلم يستطيعوا اقتحام أسوار المدينة المحصنة المنيعة ، وزاد في صعوبة الأمر أن المرض أخذ يتفشى بين الجنود الوهابيين ، فقرر سعود رفع الحصار والعودة .

ويؤيد المؤرخ الافرنسي ( مانجان ) ما قـاله كورانسيز عن انتشار المرض بين جنود سعود ، وار سعود نفسه أصابه المرض أيضاً ، وهو : الزحار « الديزنتاريا » .

وروى بعضهم عن لسان سعود أنه قال :

« إني أدع جدة ، لأنني لا أستطيع الصبر على حر"ها أكثر مما صبرت »!

# الشريف غالب يسترد مكة من الموحدين

يقول ابن بشر في أخبار سنة ١٣١٨ هـ . ما يأتي :

( .. وفيها رحل الشريف غالب بعسكره من جدة الى مكة ، ونزل أهل القصور الذين رتبهم سعود فيها ، كما تقدم ، فأخرجهم منها بالأمن واستولى على مكة . )

هذه هي رواية ابن بشر عن استرداد مكة وهي تدهش بإيجازها وغموضها ، مع ان الحادثة جليلة الشأن ، وقد كان ابن دحلان أكثر عناية بأخبارها ، فنو م بخطورتها وسمّاها ، غزوة الفتح ، ، وهو اسم يبدو لنا مضحكاً حين نعلم الحنود الترك كانوا ورا، هذا الفتح ، ولكنه بيّن لنا ، على كل حال ، ان الحامية السعودية لم تستسلم دون قتال .

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب توجه من جدة الى مكة لإخراج من فيها من جماعة سعود وأبي نقطة ،وان والي جدة التركي شريف باشاكان يصحبه ، وكان معها (كثير من العساكر والجنود وثلاثة مدافع ، منها مدفع كبير أهداه له إمام مسقط) ، فنزل أولاً بالزاهر ، ثم أرسل العساكر والعبيد وأحاطوا بالقلعة التي يجياد، وفيها من خلفهم سعود، وترسوا البيوت التي تليها وحصروهم أشد الحصار.

ودخل الشريف مكة بعد الاشراق ولم ينازعه الشريف عبدالمعين في ما يروم. ثم رتب بعض العسكر وأمرهم أن يحيطوا بالبستان الذي فيه من خلفهم أبو نقطة ، وأثار الحرب عليهم وركب عليهم المدفع ، وصنع لغماً تحت الأرض، فلما أثاروه رفع البرج الى الجو بمن فيه من الجند، ومع ذلك ما برحوا عن القتال، فطلب مدفعاً كبيراً من جدة ، لا يمكن سيره بدون خسين بعيراً ، فلما وصل رموا به جدار البستان ، فصار في كل رمية يطرح جانباً من البنيان ، حتى وقع منه شيء كثير ، فطلبوا الأمان فأعطاهم الأمان ، واستأجر لهم جمالاً يتوجهون عليها الى بلادهم (١).

وأما الذين في القلعة فما فتر العسكر عن قنالهم ، وكان يخرج جمساعة منهم بالليل ويحرقون بعض العشش ويعودون الى القلعة ، ونزل جمساعة منهم بوماً في ضحوة النهار ونهبوا أغناماً فتفازعت العسكر عليهم فرجعوا الى القلعة ، فوضع الشريف لهم حرساً لئلا يخرج أحد منهم من القلعة .

وبعد ثلاث أو أر ـع ليال هربوا من القلعة في جنح الليل .

وما طلب الذين كانوا في البستان الأمان إلا بعــد علمهم بخروج الذين كانوا في القلمة ، وكانت مدة الحصار للجميع ٢٥ يوماً .

تلك رواية ابن دحلان ، ولم يغفل الجبرتي ، في تاريخه ، قصة عودة الشريف غالب الى مكة ، ولكنه لخص القصة بكلمة غريبة جداً ، مع شدة تحرَّيه للحق، وما ندرى كيف تورَّط فيها ، قال :

( .. رجع الشريف غــالب الى مكة .. ورجع كل شيء الى حاله الأول ، ورجع المكوس والمظالم . )

وهــذا الكلام قد يوهم ان المكوس والمظالم جرت في فترة النفوذ السعودي – أيام عبد المعين – مع ان المستشرق بركارت ، الذي كان مقيماً في مكة قريباً من هذا الوقت، شهد شهادة حق، وهي ان الوهابيين أحسنوا الدخول الى مكة ولم يرتكبوا فيها أية مظلمة (٢).

<sup>(</sup>١) يقول النعمي في تاريخه ان عدد حامية عـير في مكة كان ٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) يذكر ابن بشر حادثة استرداد الشريف لكة بعمد غزوة سعود للمراق في ولايته ، مع
 انها تمت في ولاية عبد العزيز ، وكان يجب تقديمها . .

# جبل شمر

في أول القرن الثالث عشر (عام ١٢٠١ه.» ، أمر عبد العزيز عامله على القصيم ، حجيلان بن حمـــد ، أن يغزو بأهل القصيم وغيرهم جبل شمر ، فغزاه وقاتل أهله حتى أذعنوا وبايعوا لعبد العزيز ، ودخلوا في طاعته .

كان أمراء حايل ، في تلك الأيام من آل علي ، فلم ينتزع عبد العزيز الإمارة منهم واستبقاها فيهم، وعند وفاته كان أميره على جبل شمر: محمد بن عبد المحسن ابن فائز بن على (١).

أما الجوف – وهي اليوم جزء من امارة حايل – فلم يتم اخضاعها إلا عام

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) بقي أمير حايل هذا محتفظاً بامارته طول ولاية عبد العزيز ، ثم سعود الكبير ، ثمخلال ولاية عبد الله بن سعود ، وبقي على رأس امارته بعد مصرع عبد الله وتدمير الدرعية ، وفي سنة ١٣٣٤ ه . ، بعد استيلاء المصريين على نجد، وثب أحد قواد محمد علي، الذي نزل مع عسكره في حائل ، على الأمير محمد المذكور وقتله .

ولما استماد تركي البلاد من الترك والمصريين ، اختار أميراً للجبل أخاً لأميرها القتيل ، وهو : صالح بن عبد المحسن .

ولما تولى فيصل الإمارة ، عزل صالح عن امارة حايل واستعمل مكانه : ( عبد الله بن علي بن رشيد ) ، ربذلك انتقلت امارة الجبل إلى آل رشيد ، وبقيت فيهم حتى عام التحاقها بالمملكة ، في عهد الملك عبد العزيز .

١٢٠٨ ه. ويذكر ابن بشر في أخبار هذه السنة أن عبد العزيز أمر أهل الوشم والقصيم وجبل شمر أرف ينفروا غزاة مع أمرائهم ، وأمرهم أن يسيروا إلى ( دومة الجندل ) ، المعروفة بجوف آل عمرو في الشهال ، فسار الجميع ونازلوا أهل تلك الناحية وأخذوا منها ثلاث بلدان ، ثم حاصروا الباقين . . فلم يزالوا عاصرين لهم حتى بايموا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » (١) .

<sup>(</sup>١) يقول ابن غنام إن قرية بني سراح ، من قرى الجوف بقيت ممتنعة ، فأعطى أمير الغزو محمد بن مميقل شيئًا من الأموال التي جمعها إلى (آل درع) وكانوا مقاومين لابن سرح.

# الزبارة والبحرين

يقول ابن بشر في أخبار سنة ١٢١٦ ه. : ( في هذه السنة . . سار سلطان ابن أحمد ، صاحب مسقط ، المروفة في عمان ، في كثير من المراكب والسفن ، ونازل أهل البحرين وأخذه من أيدي آل خليفة واستولى عليه . ثم إن آل خليفة ساروا إلى عبد العزيز واستنصروه ، فأمدهم يجيش كثيف من المسلمين ، فساروا إلى البحرين فضاربوهم وقاتلوهم قتالاً شديداً وأخذوه من يد سلطان المذكور ، وقتل من قومه ما ينيف على ألفي رجل ) .

ويعود ابن بشر فيذكر لنا ، في أخبار سنة ١٢١٨ ه. ، وهي سنة وفاة عبد العزيز : أن أميره على الزبارة والبحرين ، هو : سليان بن خليفة .

فهل دخلت البحرين حقاً تحت سلطان عبد المزيز ، كما يقول ابن بشر ؟ ما نظن ذلك ، وأقرب إلى الحقيقة أن نعتبر أمير البحرين ، حليفاً موالياً للدرعية .

يقول حافظ وهبة: ( في سنة ١٧٩٩ م . هاجم سلطان مسقط جزيرة البحرين وتمكن من الاستيلاء عليها سنة ١٨٠١ م . = ١٢١٦ ه. ولم يفد عرب البحرين استنجادهم بفارس أو تركيا ، لأنه كان لدى الدولتين من المشاغل ما حال دون التدخل في حوادث البحرين .

وفي نفس السنة تمكن آل خليفة، بمعاونة النجديين الذين انتشرت حركتهم وامتد سلطانهم إلى الأحساء من التغلب على قوات إمام مسقط واسترداد البحرين.

وفي سنة ١٨١٠ م. – ١٢٢٥ ه. احتل النجديون البحرين والزبارة ، وعين إمام نجد عبد الله بن عفيصان وكيلاً عليها وعلى القطيف وقطر ، ولكن شيوخ البحرين استمروا على إدارة الأحكام ، واكتفى مندوب نجيد باستلام الجزية وإرسالها الى مولاه في نجد ) (١).

معنى ذلك: أن البحرين لم تدخل تحت سلطان نجد إلا في عهد سعود سنة ١٢٢٥ ه. ومع ذلك كان ارتباطها بالدرعية قاصراً على دفع مبلغ من المال ، وفي ذلك معنى من معاني الخضوع أو الموالاة ، ولكنه ليس الارتباط الكامل ، كارتباط الأحساء مثلاً .

### غزو بادية قطر :

وفي سنة ١٢٠٧ ه. غزا ابراهيم بن عفيصان بأهل الخرج والفرع وجماعة من البدو أطراف قطر وأخذ أغناماً وركاباً وعاد .

(14)

<sup>(</sup>١) انظر كتابه : جزيرة العرب في القرن المشرين .

<sup>(</sup>٢) ان غنام وابن بشر .

<sup>(</sup>٣) ابن غنام .

## 

يذكر ابن بشر ، بين أمراء عبد العزيز ، اسم أميره على تهامة وما يليها من اليمن : عبد الوهاب ، المعروف بكنيته « أبو نقطة » . ولكنك لا تجد في كتابه حتى سنة ١٢١٨ – وهي سنة وفاة عبدالعزيز – أية إشارة الى عبدالوهاب هذا، ثم تفاجأ بمسيره ، خلال ولاية سعود ، الى جدة لمحاربتها ، ويعرفه لنا ابن بشر حينئذ بأنه ( أمير ألمع وعسير ونواحي تهامة . )

فمن هو عبد الوهاب هذا ، ومتى انضمت بلاده الى الدعوة ؟

يقول ( بلايفر ) في كتابه « العربية السميدة » : ان جد عبد الوهاب كان يكنى بأبي نقطة ، لنقطة كانت على عينه ، أي أنه كان أعور ، فاشتهر بهــــا هو وذريته .

كان عبد الوهاب في حرب موصولة مع الشريف حمود ( أبو مسمار ) أمير أبي عريش ، الذي كانت بلاده تمتد ، على ساحل اليمن ، من القنفدة الى بيت الفقيه ، وقد استطاع آخر الأمر أن يتغلب عليه ، فهرب حمود الى صنعاء .

 إمام اليمن الجديد أحمـــد ، وقام بعمل بطولي خارق ، فاقتحم بنفسه خيمـة عمد الوهاب وقتله .

ويقول هاشم النعمي في « تاريخ عسير » : إن إقليم عسير كان يعرف بمخلاف جرش و كانت عسير ، منذ اعتناقها الدين الإسلامي ، تابعة لمكة ، حتى إذا ضعفت الخلافة في آخر العهد العباسي ، صارت تتبع صاحب النفوذ الأقوى من حكام الأقاليم المجاورة ، كالأيوبيين والمهاليك في مصر ، والرسوليين في اليمن ، وأمراء مكة من الأشراف فالأتراك العمانيين ولما ظهرت الدعوة السلفية في نجد وشمت أنوارها على جبال السراة ، وفد على الدرعية محد بن عامر أبو نقطة (١) ، عام المالطة والزعامة بين قبائله عن طريق حمايتها ) ، وقد تحققت أمنيته ! ذلك أن السلطة والزعامة بين قبائله عن طريق حمايتها ) ، وقد تحققت أمنيته ! ذلك أن عبد العزيز (أسند اليه حماية الدعوة في هذه الربوع ونشرها بين السكان، واشترط عليه محاربة شريف أبي عريش ، الذي كان مناصباً العداء للدعوة . . وجهز معه جيشاً كثيفاً بقيادة أمير الدواسر ) . وقد استطاع محمد ، بمونة هذا الجيش ، جيشاً كثيفاً بقيادة أمير الدواسر ) . وقد استطاع محمد ، بمونة هذا الجيش ، تثبيت إمارته على عسير السراة وعسير تهامة ، ثم مات عام ١٢١٧ ه . فخلفه أخوه عبد الوهاب .

قـــاتل عبد الوهاب الأمير حمود وهزمه ، فأعلن حمود دخوله في الدعوة ، فأبقاه عبد الوهاب أميراً على أبي عريش (٢) ، ولكنه ما لبث أن نقض المهدوقتل عبدالوهاب، فقام ابن عم عبد الوهاب وخلفه (طامي بن شعيب) بمحاربة حمود واستعاد منه البلاد وضمها إلى الدولة السعودية .

<sup>(</sup>١) وهو من فخذ « المتحمي » من قبيلة ربيعة .

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ عدير ، للنعمي ، وبلايفر .

# ُعمــان

يذكر ابن بشر بين امراء عبد العزيز ، عند وفاته ، أميره على معمان : الشيخ صقر بن راشد رئيس رأس الخيمة .

ومن أعجب الامور أن ابن بشر لم يحدثنا قط ، خلال حوليات عبد العزيز كلما ، عن عمان ولا عن رأس الخيمة ، ولا عن أميرها . . وإنما طلع علينا باسم صقر . . أميراً على عمان لعبد العزيز ، من دون أن يبين لنا متى كانت هذه الامارة ومتى كانت طاعة عمان للدرعمة .

لذلك وجب علينا أن نسد مسذه الثفرة الواسعة في تاريخ ابن بشر ، ونحب أن نقول منذ الآن أن العشائر التي انضمت الى الدعوة ، في عهد عبد العزيز ، لم تكن تابعة كلها لعمان ، فرأس الخيمة نفسها ، مثلاً ، كانت مشيخة مستقلة ، والشيخ صقر بن راشد ، الذي جعله ابن بشر أميراً على عمان ، كان رئيساً على القواسم وحدهم ، دون عمان .

## رواية اللمع :

ويقول مؤلف لمع الشهاب ان عبد العزيز ، بعد استيلائه على الأحساء ، أمر ابراهيم بن عفيصان أن يغزو عمان الصير ، فغزاهم وأخذ منهم إبلا كثيرة ، فلما رأى بنو ياس قوة آل سعود (أرسلوا الى الدرعية رسلا ليعاهدوا على تبعية الدين ، وأن يسوقوا الزكاة كل عام ، فعاهدوا وأرسل معهم عبد العزيز عالما

يعلمهم امور دينهم .. فسمع نعيم ، أهل البريمي بذلك ، فبعثوا اناساً منهم الى عبد العزيز ، يلتمسون البيعة والطاعــة ، فقبل منهم وأرسل معهم من يعلمهم أمر الدن ) .

ويقول المؤلف بعد ذلك ، ان عبد العزيز حرّض جماعة نعيم على الشيخ صقر ، فإما أن يدخل في الطاعة وإما أن يحاربوه ، فلما امتنع أمدهم عبدالعزيز بطائفة كبيرة من المقاتلة بقيادة مطلق المطيري ، فضيّقوا على رأس الخيمة ، حتى اضطر شيخها صقر بن راشد الى إعلان طاعته وولائه لعبد العزيز ، وفعل مثل ذلك كبار أهل القواسم .

وأصبح أهل القواسم من أحسن النـــاس ديناً وخلقاً ، حتى أن فريقاً منهم كانوا يترددون الى البحرين فأعجب بعض أهلها بدينهم وآدابهم وأصبحوا محبين للدعوة التي شعّت أنوارها من الدرعية .

#### رواية العرض:

وجاء في كتاب (عرض الحكومة السعودية) ان ابراهيم بن عفيصان كان نشطاً في شبه جزيرة قطر خلال العامين ١٢٠٨ و ١٢٠٩ ه. وان أهل عمان طلبوا في تلك الفترة من الإمام عبد العزيز (أن يضم بلادهم الى حركة الدعوة الجديدة، ورداً على ذلك ، أرسلت الحكومة السعودية ابن عفيصان ليكون ممثلاً لها في عمان ومقره في البريمي ، فتسلم مهامه كأول أمير سعودي هناك في سنة ١٢١٠ ه. — ١٧٩٥ م. وقسد خلات رحلته البرية عبر الظفرة الى مقر منصبه الجديد باسم جزاير ابن عفيصان ، الذي يطلق على موضع في سبخة مطي على الطريق ، وفي أثناء إقامته في البريمي أنشأ قصراً أسماه : قصر الصبارة ، في منتصف الطريق بين بلدة البريمي وحماسا .

## معاهدة مع القواسم:

وفي سنة ١٢١٤ ه. ( ١٧٩٩ ) م. عقدت الحكومة السعودية معاهدة مع القواسم ، وهم زعماء كانوا إذ ذاك يتمتعون بأقوى نفوذ على الساحل الجنوبي

الشرقي للخليج الفارسي ، ونتيجة لهذه المعاهدة كسبت الدعوة إلى التوحيد ، كما كسب آن سعود ، أنصاراً جدداً كثيرين على الساحل وفي الداخل .

وفي هذا الوقت بعثت الحكومة السعودية بسالم بن بلال الحرق إلى البريمي أميراً عليها ، فجددت قبائل نعيم والظواهر وبني قتب وبني ياس وغيرها في الظاهرة مبايعتها للدولة السعودية ، وجمع الأمير الجديد الزكاة منها . . ورغب حاكم مسقط في زحزحة السعوديين عن مكانهم في البريمي فعجز فعقد هدنة معهم وانسحب إلى الجبال . .

وجاء في سجلات الحكومة البريطانية ان النفوذ السعودي في هذه الفترة كان سائداً في جميع ربوع الساحل من نهر البصرة إلى دبا ، وهي الحسد الفاصل بين أراضي مسقط وأراضي القواسم .

ألح كل من الحكومتين العنانية والفارسية على حاكم مسقط في مهاجة السعوديين ، وقبل اتخاذ أي إجراء غادر الحاكم مسقط في سنة ١٢١٧ ه. أوائل ١٨٠٣ م. ليحج إلى مكة ، وفي ذلك الوقت كان السعوديون يزحفون غرباً عبر جزيرة العرب لقتال شريف مكة غالب بن مساعد، وكان من أكبر أعداء الدعوة وبحث حاكم مسقط مع الشريف في إمكان حشد قواهم ضد السعوديين ، غير أنه لم يستطع أن يعرض مساعدة كافية لمنعهم من احتلال مكة عقب انتهاء موسم الحج مباشرة ، وقد أدت هذه التجربة بحاكم مسقط إلى تقدير بأس الدولة السعودية فتمهد بعد عودته لبلاده بأن يدفع اتاوة سنوية إلى الحكومة السعودية مقابل وقاية أراضيه ، وقد تداعى هذا الترتيب الموقت في وجه الشعور العدائي بين الجناحين المتقابلين ونشبت الحرب بينها بعد ذلك بوقت قصير .

وزحف سالم الحرق ، أمير البريمي السعودي ، إلى الباطنة ، وكان بلا شك يحتل المنطقة بأسرها ، لو لم تثنه عن ذلك وفاة الإمام عبد العزيز في شهر رجب ١٢١٨ هـ . نوفمبر ١٨٠٣ م .

ويقول هوغارث ان عبد العزيز (حصل بواسطة قوات مسلحة أو مبعوثين على ولاء كل شبه الجزيرة ، باستثناء القسم الجنوبي الغربي ) .

#### رواية المنتخبات:

وقد وجدنا في منتخبات حكومة بومباي ، المنشورة باللغة الانكليزية ،كلاماً عن هذه الفترة التي يشير اليها العرض أكثر وضوحاً ، إذ جاء فيها ان عبد العزيز كان يهدد عام ١٢١٤ – ١٢١٥ ه. باكتساح عبان التظاهر إمامها بالولاء الشريف غالب ، وقد ذهب إمام مسقط – وهو في نفس الوقت إمام عبان – إلى رأس الخيمة واجتمع بالشيخ صقر وعقد معه معاهدة الغرض منها الوقوف في وجه أي هجوم وهابي .

وفي سنة ١٨٠٢ م. وصل الوهابيون إلى مشارف عهان ، وكانوا يطلبون في طريقهم من البدو الانضام اليهم فيقبلون على ذلك ، فامتد النفوذ الوهابي ، اسما على كل الساحل من البصرة إلى دبي ، بين مسقط وأرض القواسم ، ولو استطاع الوهابيون الاستقرار هناك وتقوية مراكزهم لانطلقوا إلى جميع الجهات براً وبحراً.

عجز إمام مسقط عن وقف المد الوهابي ، فعقد مع الدرعية معاهدة لمدة ثلاث سنوات ، ولكن الأمير الوهابي لم يلتزم بهذا الصلح ، وهاجم عمان برا وبحرا واستطاعت فرقة وهابية أن تصل إلى مقربة من مقر إمام مسقط الصيفي. ويقول الكابيتين ستون : إن الوهابيين لو قدر لهم الاستيلاء على عمان لأخضعوا البلاد العربية كلها لسلطانهم ...

# الكويت

يذكر ابن بشر غزوتين للكويت وقمتًا في عهد عبد العزيز :

أولاهما سنة ١٢٠٨ ه . حين غزا ابراهيم بن عفيصان أهل الكويت ، وأعد لهم كميناً وقتل منهم ثلاثين رجلاً .

والثانية سنة ١٢١٢ ه. حين غزا مناع ابارجلين الزعبي بجيش من أهل الأحساء وقصد الكويت وأغار على سوارح البلد فأخذها ، فخرج اليه أهل البلد ووقع بينهم قتال ، سقط فيه من أهل الكويت عشرون قتيلًا (١).

هـذاكل ما نجده في ابن بشر ، عن امور الحرب والسلم بين نجد والكويت ، وان الإنسان ليتعجب من بقـاء الكويت في تلك الفترة ، على صغر رقعتها وقلة عددها ، خارجة عن سلطان الدرعية ، فما هو السر ؟

يقول مؤلف التاج المكلل ان أهل الكويت، بمد غارة جنود عبد المزيز على مشهد الحسين، خافوا سطوة عبد المزيز فبذلوا له الخدم الوافرة والتحف السنية، فكف عنهم .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في تاريخ الكويت السيامي : ( ثم ان الكويتيين جمعوا شملهم وقرروا القيام بحملة تأديبية على أطراف نجد ، فجهزوا سرية كبيرة وأسندوا قيادتها الى مشاري بن عبد الله الحسين... إلا أن هذه السرية لم تنجع ، فعادت الى الكويت .. ) .

ويقول « دليل الخليج الفارسي»: إن المثلين البريطانيين في الكويت أرسلوا الهدايا الى عبد العزيز ، وإن عبد العزيز كان يحمي البريد البريطاني في مروره عبر الأراضي النجدية الى البلاد الأوربية ، ولكن هؤلاء المثلين ساعدوا ، في نفس الوقت ، سكان الكويت على دفع الهجوم على بلادهم .

ونقل مؤلف تاريخ «العربية الشرقية »(١) عن بريدجس قوله: (ان الوهابيين هاجموا الكويت بخسمائة مقاتل ، وإن شيخ الكويت عبد الله الصباح دفعهم عن مدينته بشجاعة وقوة، وإن طلقة واحدة من مدفع استعمله شيخ الكويت كانت كافية لرد المهاجمين وإنزال الهزيمة بهم).

ويعود المؤلف فينقل لنا عن « رينو » ، الضابط في البحرية البريطانية ، أنه أنزل من مدرعة بريطانية مدفعين الى بر الكويت ، وأن جنود المصنع البريطاني في الكويت اشتركوا في دفع المهاجمين أيضاً .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ( History of Eestern Arabia ) تأليف أحمد مصطفى أبو حاكمة.

# غزوات عبد العزيز ضد العربان

غزا عبد العزيز ، بنفسه او بولده سعود ، البدو غزوات كثيرة ، كما غزاهم باسمه أخوه عبد الله بن محمد بن سعود ، ففي سنة ١١٧٩ هـ. غزا عبدالله (شلية) من ( سبيع ) ، وهم بالعرمة ، وأخذ إبلهم وخيلهم وغنمهم وأمتعتهم .

وفي العام ١١٨١ ه. غزا رجال الدرعية ، وأميرهم عبد العزيز ، فريقاً من عربان اليمن ، على المربع ، وأخذ إبلاً لهم .

وفي سنة ١١٨٢ سار عبد العزيز الى سبيع ، وكانوا على الحـــائر ، فقاتلهم فانهزموا الى ( قصر الحائر ) واحتموا به ، فاكتفى بأخذ ما استطاع أخذه من الإبل والخيل والأمتعة وعاد الى الدرعية .

وفي هـنه السنة أيضاً غزا سعود بن عبد العزيز آل مرة ، وكانوا على ماء (قنا) ومعهم غيرهم ، ولم يكد القتال ينشب بين الفريقين حتى تلاحقت الامداد على بني مرة فاضطر سعود الى الانسحاب بعـد أن استشهد عشرة من رجاله .

ويقول فيلبي: ( في سنة ١٧٦٨ م. عرف سعود لأول مرة في حياته القيادة المستقلة في حملتين ، فسارت الاولى منها سيراً حسناً ضد الزلفى .. وسارت الثانية ضد آل مرة ، وقد كانت في البداية حسنة ، ولكنها انتهت بتقهقر جيش سعود ، عندما تقاطرت النجدات لمساعدة خصومه ، و مني جيش سعود ببعض

الاصابات ، منها موت ناصر بن عثان بن معمر ، الذي كان سيصبح زعيماً للعيينة . . ) .

وفي سنة ١١٨٤ هـ. غزا عبدالمزيز المحرة من آل ظفير وأخذ منهم إبلا ، ثم غزا سبيع في الحائر ، وشرع في قطع نخيلهم ، فلمــا طال الحصار عليهم طلبوا الدخول في الدين القويم وأعلنوا طاعتهم وولاءهم وبايعوا على الاسلام .

وفي سنة ١١٨٥ غزا سعود آل ظفير ، وكانوا في أرض ( غيانة ) ، فقتل كثير منهم .

وفي سنة ١١٩٥ غزا سعود قبائل الظفير ومعهم غيرهم من عنزه وكانوا على ( مبايض ) فهزمهم وولوا هاربين ( واستأصل سعود أكثر أموالهم وحازها ، فالأغنام نحو ١٧ ألفا والإبل خمسة آلاف، ومن الخيل خمسة عشر فرساً، وحاز جميع ما في الحسلة من الأثاث والأمتعة ، وقتل منهم قتلى كثيرة من الفرسان والرجالة .. ) (١٠).

وفي سنة ١١٩٧ غزا سعود فرقة الصهبة من مطير وقتل عــدة من شجعانهم واستولى على أموالهم .

وفي سنة ١١٩٩ غزا سعود سبيع واستخلص منهم إبلاً كانت عندهم لأهل الحريق . . ثم غزا فرقان اليمن النازلين في الرويضة ، ولكن السهول أمدوهم فلما رأى سعود كثرتهم رجع عنهم . .

وفي سنة ١٢٠٥ غزا سعود فريقاً من مطير وقتل منهم حوالي خمسين وأخذ إبلهم وأغنامهم .

وفي سنة ١٢٠٦ غزا سعود مطير أيضاً وأخــذ منهم ثلاثة آلاف من الإبل وثلاثين من الخيل وقتل عدداً من رجالهم، ثم غزا هادي بن قرملة مطير كذلك واستولى على ثلاثة آلاف من إبلها.

<sup>(</sup>١) ابن بشر .

وفي سنة ١٢٠٩ غزا سعود فرقــة من آل ظفير تدعى القواسم وغنم منهم ١٥٠٠ من الإبل .

وفي سنة ١٢١٢ غزا سمود عرباناً كانوا مجتمعين على الابيض، بأعداد كبيرة وخيل كثيرة، وكان فيهم بدو من شمر، ورئيسهم مطلق الجربا، الفارس الشجاع، ومعه رجال من الظفير والبعيج والزقاريط، (فحصل بينهم قتال شديد وطرد خيل، ثم حمل عليهم المسلحون فدهموهم في منازلهم وبيوتهم فقتل عدة رجال من فرسان شمر والظفير وغيرهم، وقتل ذلك اليوم مطلق الجربا، وكان على جواد سابق، وهو يقلبه يمنة المسلمين ويسرتهم فعثرت به جواده في نعجة وأدركه رئيس السهول فقتله، وغم المسلمون أكثر محلتهم وإبلهم وأمتاعهم، وقتل من المسلمين عدة رجال .. منهم بر"اك بن عبد المحسن) (١٠).

# غزو الشرارات في الشام:

وذكر ابن بشر ، في أخبار سنة ١٢١٢ ، ما يأتي :

( وفيها غزا حجيلان بن حمد ، أمير ناحية القصيم ، بجيش من أهل القصيم وغيرهم ، وقصدوا أرض الشام ، وأغاروا على بوادي الشرارات ، فانهزموا ، فقتل منهم نحو مائة وعشرين رجلا ، وأخسن من الإبل نحو خمسة آلاف بعير وأغناما كثيرة وأكثر حللهم وأمتعتهم وأزوادهم ، وعزلت الأخماس وأخذها عمال عبد العزيز ، وقسم باقيها في ذلك الجيش غنيمة ، للراجل سهم وللفسارس سهان . ) .

<sup>(</sup>١) ابن بشر .

# مصرع عبد العزيز

في أواخر شهر رجب سنة ١٢١٨ ه. ، بينا كان الإمام عبد العزيز يؤدي صلاة العصر في مسجد الطريف بالدرعية ، فاجأه قاتل أثيم بطعنة خنجر، كانت فيها منيته ، فهات شهيدا .

ويقول ابن بشر ان القاتل وثب على الإمام من الصف الثالث ، وعبد العزيز في السجود ( فطعنه في خاصرته ، أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاه وأعده لذلك . . فاضطرب أهل المسجد ، وماج بعضهم في بعض ، ولم يكونوا يدرون ما الأمر ، فعنهم المنهزم ، ومنهم الواقف ، ومنهم الكار إلى جهة العدو العادي .

وكان لما طمن عبد العزيز ، أهوى إلى أخيه عبد الله ، وهو إلى جانبه وبرك عليه ليطعنه ، فنهض عليه وتصارعا وجرح عبد الله جرحاً شديدا ، ثم إن عبد الله صرعه وضربه بالسيف ، وتكاثر عليه الناس وقتلوه ، وقد تبين لهم وحه الأمر .

ثم حمل الإمام إلى قصره ، وقد غاب ذهنه وقرب نزعه ، لأن الطعنة قد هوت إلى جوفه ، فلم يلبث أن توفى ، بعد أن صعدوا به إلى القصر ، رحمه الله تعالى وعفا عنه .

واشتد الأمر بالمسلمين وبهتوا .

وكان ابنه سعود في نخله المعروف بمشيرفة في الدرعية ، فلما بلغه الخبر أقبل

مسرعاً ، واجتمع الناس عنده ، وقام فيهم ووعظهم موعظة بليغة ، وعزَّاهم فقام الناس وبايعوه ، خاصتهم وعامتهم ، وعزوه بأبيه ) .

#### من هو القاتل:

يقول ابن بشر ان القاتل . . درويش جاء إلى الدرعية ( وادعى أنه مهاجر وأظهر التنسك والطاعة ، وتعلم شيئاً من القرآن ، فأكرمه عبد العزيز وأعطاه وكساه ) .

ويقول مؤلف اللمع إن هذا الرجل جاء من بغداد مع ركب من أهل الدرعية فقدم على عبد العزيز ، وقال :

« أنا رجل من بغداد ، سمعت بدينك من عشر سنوات ، ولكن لم أتمكن من الوصول اليك . . والآن – والحمد لله – قد بلغت مرادي ، فأنا أعاهدك على هذا الدين ، وليس لي بعد ذلك رجوع إلى أهلي وعيالي ، بل داركم هـذه دار هجرة ومقام المؤمنين ، وأنتم أعز علي من جميع قومي وعشيرتي » .

وكان رجلاً فصيحاً ، فقبل ذلك منه عبد العزيز ، وقر"به اليه ، حيث أنه رأى منه الملازمة على صلاة الجماعة والتجنب عن بعض الأمور .. المراد أن عبد العزيز أحبه أتم محبة ، وكان إذا دخل المسجد للصلاة يجعله إلى جنبه ويقول: هذا من الطائمين المخلصين » . .

## اسم القاتل، وبلده، ومحرضه:

يبدأ ابن بشر بالقول ان القال كردي (من أهل العادية ، بلد الأكراد المعروف عند الموصل ، اسمه « عثان » ، أقبل من موطنه لهذا المقصد محتسباً .) ثم يعود فيتشكك في صحة روايته الاولى ، فيقول : ( وقبل ان ها الدرويش، الذي قتل عبد العزيز ، من أهل بلد الحسين ، رافضي خبيث ، خرج من وطنه لهذا القصد ، بعد ما قتلهم سعود فيها ، وأخذ أموالهم، فخرج ليثأر، وكان قصده قتل سعود ، فلم يقدر عليه ، فقتل عبد العزيز .

وهذا ، والله أعلم ، أحرى بالصواب ، لأن الأكراد ليسوا بأهل رفض، ولا في قاومهم غلّ على المسامين . ) والواقع ان المؤرخين اختلفوا في اسم القاتل وفي بلده وفي دافعه الى القتل... ولعل القاتل تسمى، في الدرعية، باسم «عثمان »، ليبعد الشبهة عن شيعيته، ولذلك جاء في ( دوحة الوزراء ) ان هذا الرجل « يقال له » : ملا عثمان ..

وفي ( اللمع ) ان اسمه الحقيقي : ﴿ علي ﴾ ، وفي رواية ( التـــاج المـكلل ) ان اسمه : « عمد القادر » .

#### جنسيته:

يقول ابن بشر في روايتيه ان القاتل عراقي .

وفي دوحة الوزراء أنه أفغاني الأصل كان يقيم في بغداد .

وفي التاج المكلل أنه فارسي الأصل من جيلان .

و في لمع الشهاب أنه عربي من بغداد ، واسمه الكامل : الحاج علي البغدادي .

#### المحرّض :

في التاج المكلل ان الذي حرّض على القتل ودفع القاتل اليه هو ملك العجم، لأن ابن سعود انتزع القطيف والبحرين من ملكه ، ثم خرب مشهد الحسين ، ( ولما لم يكن له طاقة في محاربته والتوصل اليه ، عمد الى الإيقاع به بالحيلة ، فأنفذ اليه عبد القادر المذكور ، فأتى الى الدرعية وتظاهر بالدين والعبادة . )

قد تبدو هذه الرواية ضعيفة ، ولكننا وجدنا في تاريخ مانجان – وهو مؤرخ موثوق – قصة تؤيدها ، قال : ( 'قتل عبد العزيز في ١٨ رجب سنة ١٢١٨ ه. وقد وجدوا في عمامة قاتله ورقة مغفلة من الخاتم ، كتب عليها بالفارسية هذه الكلمات :

إن ربك ودينك يوجبان عليك قتل عبد العزيز ، فإذا استطعت الهرب نلت مكافأة عظيمة ،

وإذا وقمت ، فاعلم أن الجنة قد فتحت لك أبوابها )

وهذه القصة – إذا صحَّت – قد تدلُّ على اشتراك بعض الفرس ، سواء من فارس أم من العراق، في المؤامرة ، وان المباشر للقتل فارسي، بدليل مخاطبتهم له بلغته ، والله أعلم .

ويقول مؤلف ( لمع الشهاب ) ان والي بغــــداد علي باشا ، هو الذي دبّر المؤامرة ، ويعطينا التفاصيل الآتية :

( إن على باشا – الذي تولى وزارة بغداد بعد سليان باشا – كان دائم الحقد على آل سعود ، وعلى كل من هو متمسك بدعوة محمد من عبد الوهاب .

وكانت له هم علية وقدرة جلية في إرسال العساكر عليهم ، لكن شغله عنهم مخاصمته مع العجم ، حيث ألقى حرباً على الشاه « زاده محمد علي ميرزا »، والي كرمنشاه .

والحاصل: أن على باشا مرَّ يوماً على جسر بغداد ، فقال لمعض ندمائه:

( لو يحصل عندي من يبذل نفسه ويسير الى الدرعية ، فيقتل عبد العزيز غيلة ، لأعطيته الآن ألف ، وإذا بلغني فعله بموجب ما أريد منه ، قررت لعياله وعيال عياله وظائف من الديوان لا تنقطع أصلاً، وكتبت كناباً تذكر فيه اللعنة على من يخالف ذلك من وزراء بغداد بعدى . )

قال الراوي : فلما كان الغد ، أتى رجل بيده رقعة ، فوقف مقــابل طارمة الباشا ، على ما يقف أهل الشكوى ، فالتفت « علي باشا » وقال : إيتوني بما في يد هذا الرجل .

فأتوه بالرقعة ، وإذا مكتوب فسها :

( من الفقير الحقير على ، الى جناب ولى نعمته الوزير المعظم على باشا .

أما بعد . . فقد سممت انك تريد من يكفيك شر عبد العزيز النجدي بقتله ، فهذا أنا أفعل ذلك ، مجول الله تعالى . )

فأمر علي باشا بإحضاره لديه ، وقال له : أنت على ؟

قال: نعم .

قال: أتوفي بما قلت ؟

قال : نعم .

فأمر له بألف ذهب ، وقال : هذه توضع بيد من تأتمنه من الناس المعروفين

في بغداد ، فإذا بلغنا صنعك فهي لك، تعطى لعيالك، ولهم أيضاً وظيفة جارية تكفيهم من جميع الوجوه ، الى مدة بقاء الدولة العثانية !

فسار الرجل إلى بيته وودَّع عياله، وأخذ له بعض المتاع فأحقبه على ظهره، ثم أتى قبيل العصر إلى علي باشا واستأذن الدخول عليه فأذن له فدخل، وقال: ها أنا سائر على بركات الله تعالى، وأنت اصنع.. الذي وعدت به!

فنادى الباشا أحد خدامه ليأتيه بحصان أو بفل. فقال: إني لا أريد شيئًا، أمشي مع القوافل برسم الحاج الفقير المضطر ، حتى أصل الدرعية ..

.. قامر علي باشا من ساعته بألف ذهب ، وضعت بيد من هو ائتمنه ، وأمر أيضاً بقدر من الطعمام والدراهم 'سلمت إلى عياله .. ثم سار .. وكان مسيره يوم الأحد ٧ صفر ( ١٢١٩ ) فانحدر إلى البصرة ، حتى وصل إلى الدرعية . ) (١١ . وتقرَّب من الإمام عبد العزيز وكان يصلى في المسجد قريباً منه ، وبقى ..

كذلك أكثر من عام يتظاهر بالتقوى والانصراف عن الدنيا وأمورها .

( . . وفي يوم الجمعة غرة رجب من العام ١٢٢٠ أخفى الحاج (علي) خنجره تحت ثيابه وصمم على قتل عبد العزيز في وسط الصلاة ، ففمل ذلك ، فخر عبد العزيز ميتاً . )

فنهض اليه رجال عبد العزيز وقطعوه إرباً إرباً .

وبعد شهر كامل ( بلغ الخبر إلى بغـــداد وسمع به علي باشا و ُسر " به غاية السرور ، ولما تحقق أن القـــاتل هو الحاج ( علي ) البغدادي . . أرسل خلف أولاده وأكرمهم ودفع لهم الألف ذهب . . ثم أجرى لهم كل شهر كذا . . من الدراهم ) .

(11) — T·9 —

<sup>(</sup>١) توفي الامام عبد العزيز سنة ١٣١٨ ثما يدل على ضعف رواية لمع الشهاب .. وإن كان الحطأ في التاريخ لا يعنى بطلان الروابة كلها .

# **الملح**ی رسانل عبد العزیز

# رسالة عبد العزيز الى الفوس والترك

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم . أما بعد ، فإنا نحمد البكم الله الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل ، ونسأله أن يصلي ويسلم على حبيبه من خلقه وخليله من عبيده وخيرته من بريته محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التحيات وعلى إخوانه من المرسلين وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

ثم نخبركم أن ( محمد خلف النواب ) وفد (١) علينا مع الحاج وأقام عندنا مدة طويلة وأشرف على ما نحن عليه من الدين وما ندعو اليه الناس ونقاتلهم عليه وما نأمرهم به وما ننهاهم عنه ، وحقائق ما عندنا يخبركم بها أخونا محمد من الرأس ..

ونحن نذكر لكم على سبيل الإجمال ..

أما الذي نحن عليه ، وهو الذي ندعو اليه من خالفنا : أنا نعتقد أن العبادة حق لله على عبيده، وليس لأحد من عبيده في ذلك شيء، لا ملك مقرب ولا نبي

 <sup>(</sup>١) في الأصل ( ألفا أو ألفى ) وهي عامية نجدية معناها جاء أو وقد ، أبدلناها بالكلمة الفصيحة .

مرسل ، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضرر ، وإن كان نبيا أو رسولاً أو ملكاً أو ولياً ، وذلك أن الله تبارك وتعالى يول في كتابه العزيز : ﴿ وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ ، وقال على لسان نبيه على ألملك لكم ضراً ولا رشداً . قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً ﴾ . وقال عز من قائل : ﴿ ومن أصل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائم غافلون ، وإذا مشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ ، وقال عز من قائل : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : ﴿ له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ . وقال : ﴿ و مَن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ، فإنما حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون ﴾ .

ولا يجوز لأحد أن يتوكل على غير الله ولا يستعيذ بغير الله ولا ينذر لغير الله تقرباً اليه بذلك ولا يذبح لغير الله ، كا قال تعالى : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ ، وقال : ﴿ قل إن صلاتي و نسكي و محياي و محاتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ . وقال عز وجل : ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ .

فإن قال قائل: أتوسل بالصالحين وأدعوهم أريد شفاعتهم عند الله وقد يحتج على ذلك بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّا الّذِينَ آمنُوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ﴾ ، قيل له : الوسيلة المأمور بها هي الأعمال الصالحة ، وبذلك فسترها جميع المفسرين من الصحابة فمن بعدهم أو يتوسل إلى الله بعمله الصالح ، كا قال عز وجل إخباراً عن المؤمنين : ﴿ ربنا إننا آمناً فاغفر لنا ذنوبنا وقينا عذاب النار ﴾ . وقال عنهم في آخر السورة : ﴿ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمينوا بربكم فآمناً ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا وتوفينا مع الأبرار ﴾ ، وكا في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا

إلى الله بصالح أعمالهم ففرَّج الله عنهم . وأمـــا دعوة غير الله والإلتجاء اليهم والاستغاثة بهم لكشف الشدائد او جلب الفوائد فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه ٬ وإن كان الداعي غير الله إنما نويد شفاعتهم عند الله ، وذلك لأن الكفار مشركي العرب وغيرهم ، إنما أرادوا ذلك كا قال تمالى : ﴿ ويعبدون من دون الله ما الآخرى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِياءَ مِنا نَعْبِدُهُمَ ۚ إِلَّا لِيقُرَّبُونَا ۚ إِلَى الله زلفي ، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهـــدى من مو كاذب كفتار ﴾ ولم يقولوا إنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وإنمــــا كانوا يعبدون آلهتهم ويعبدون تماثيلهم ليقرّبوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده فبعث الله رسله وأنزل كتبه ينهى أن يدعى أحد غيره ولا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استفاثة وهذا هو دين جميع الرسل لم يختلفوا فيه كما اختلفت شرائعهم في غيره. قال الله تمالى : ﴿ شرع لَكُم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصَّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين مــــا تدعوهم اليه ﴾ ، وهو معنى لا إله إلا الله ، فإن الإله هو المعبود بحق او باطل فمن عبّد الله وحده لا شريك له وأخلص الدعوة كلهــا لله وأخلص التوكل على الله وأخلص الذبح لله وأخلص النذر لله ، فقد وحَّد الله بالعبادة وجمل الله إلهه دون ما سواه ومن أشرك مع الله إلهاً غيره في الدعوة او في الاستغاثة او في التوكل او في الذبح او في النذر فقد اتخذ مع الله إلهاً آخر وعبَد معه غيره وهو أعظم الذنوب إثماً عند الله ، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه ، قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قــال : أن تجمل لله نداً وهو خلقك الحديث ، وقال تعالى : ﴿ إِن الله لا يَغْفُرُ أَن 'يشرك به ويغفر ما دورــــ ذلك لمن يشاء ﴾ ، وقال : ﴿ وَمَن يَشْرُكُ بَاللَّهُ فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَةَ وَمَأْوَاهُ النار ﴾ ، وهــذا هو سبب عداوة الناس لنا وبغضهم إيانًا لما أخلصنا العبادة لله وحده ونهمنا عن دعوة غير الله ولوازمها من السدع المضلة والمنكرات المفوية ،

فلأجل ذلك رمونا بالعظائم وحاربونا ونقلونا عند السلاطين والحكام وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله فنصرنا الله عليهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم وذلك سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال تعالى : ﴿ إِنَا لَنْنُصَر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ ، وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه قال لقومه : ﴿ إستعينوا بالله واصبروا إِن الأرض لله يورثها من يشاء من عبداه والعاقبة للمتقين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ .

ونأمر رعايانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله وإقام الصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ونأمر بجميع ميا أمر الله به ورسوله من العدل وإنصاف الضعيف من القوى، ووفاء المكاييل والموازن ، واقامة حدود الله على الشريف والوضيع ، وننهى عن جمسم ما نهى عنه الله ورسوله من البدع والمنكرات ، مثل الزنا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل ، وأكل الربا وأكل مال اليتيم ، وظلم الناس بعضهم بعضاً ، ونقاتل لقبول فرائض الله التي أجمعت عليها الأمة ، فمن فعل ما فرض الله علمه فهو أخونا المسلم وإن لم يعرفنا ونعرفه . ونحن نعلم أنه يأتمكم أعداء لنا يكذبون علينا عندكم ويرموننا عندكم بالعظائم حتى يقولوا انهم يسبون النبي طالع ويكفرون الناس بالعموم ، وإنا نقول ان الناس من نحو ستمائة سنة ليسوا على شي ، وانهم كفار ، وإن من لم يهاجر الينا فهو كافر وأضعاف أضعاف ذلك من الزور الذي يعلم العاقل أنه من الظلم والعدوان والمهتان، ولكن لنا في رسول الله أسوة ، فإن أعداءه قسالوا انه يشتم عيسى وأمه وسموه بالصابىء والساحر والجنون . ونحن لا نكفر الا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج ، وعرف الشرك وأحمه وأحب أهله ودعا الله وحض الناس علمه بعد ما قامت علمه الحجة وإن لم يفعل الشرك أو فعل الشرك وسماه التوسل بالصالحين بعد ما عرف ان الله حرمه ، أو كره بعض ما أنزل الله ، كما قال الله تعالى : ﴿ ذَلَكُ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ ، أو استهزأوا بالدين أو القرآن ، كا قال تعالى : ﴿ قُل أَبَاللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا ، قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ . قال العلماء في هذه الآية : الاستهزاء بالله كفر مستقل بالإجماع ، والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع .

وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل المذاهب على كفر من فعلها وهذه كتب أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم موجودة ، ولله الحمد والمنة وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم ) .

# رسالة عبدالعزيز الى أهل المخلاف السليماني

#### بسم الله الرحمن الرحم

من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من أهل المخلاف السليماني، وفقنا الله وإياهم إلى سبيل الحق والهداية ، وجنبنا وإياهم طريق الشرك والغواية ، وأرشدنا وإياهم إلى اقتفاء آثار أهل العناية .

أما بعد ، فالموجب لهذه الرسالة أن ( الشريف أحمد ) قدم علينا فرأى ما نحن عليه وتحقق صحة ذلك لديه ، فبعد ذلك التمس منا أن نكتب ما يزول به الإشتباء لتعرفوا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه .

فاعلموا ، رحمكم الله تعالى ، أن الله أرسل محمداً يَتَلِيْكُم على فترة من الرسل ، فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام ، وأعظم ذلك وأكبره وزبدته إخلاص العبادة لله لا شريك له ، والنهي عن الشرك ، وذلك هو الذي خلق الله الخلق لأجله ودل الكتاب على فضله ، كا قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وما أمروا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ . تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ .

وإخلاص الدين هو صرف جميع أنواع العبادة لله تمالى وحده لا شريك له ، وذلك بأن لا يدعى إلا الله ولا يستفاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يخشى ولا يرجى سواه ، ولا يرهب ولا يرغب إلا فيما لديه ، ولا يتوكل في جميع الأمور إلا

عليه، وأن كل ما هنالك لله تعالى، لا يصلح منه شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما . وهذا هو بعينه توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه، وانفرد به المسلم عن الكافر، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله .

فلما من الله علمنا بمرفة ذلك وعرفنا أنه دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس المه ، وإلا فنحن قبل ذلك على ما علمه غالب الناس من الشرك بالله من عبادة أهل القبور والإستغاثة بهم والتقرب الى الله بالذبح لهم وطلب الحاجات منهم مع ما ينضم الى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات وارتكاب الأمور المحرمات وترك الصلوات وترك شعائر الإسلام حتى أظهر الله الحق بعد خفاثه وأحيا أثره بعد عفائه على يد شيخ الإسلام فهدى الله تعالى به من شاء من الأنام (وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) أحسن الله له في آخرته المآب ، فأبرز لنا ما هو الحق والصواب من كتاب الله الجمد ، الذي ( لا يأتبه الماطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فبين لنا أن الذي نحن عليه ، وهو دين غالبالناس من الاعتقادات في الصالحين وغيرهم ودعوتهم والتقرب بالذبح لهم والنذر لهم والإستفاثة يهم في الشدائد وطلب الحاجات منهم ؛ انه الشرك الأكبر الذي نهي الله عنه وتهدد بالوعمد الشديد علمه وأخبر في كتابه انه لا يغفره إلا بالتوبة منه قال الله تعــالى : ﴿ أَنَا اللَّهُ لَا يَعْفُرُ أَنْ يَشْرُكُ بِهُ وَيَغْفُرُ مَــا دُونَ ذَلَكُ لَمْن يشاء ﴾، وقال تعالى : ﴿ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيمة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ﴾ ، والآيات في ان دعوة غبر الله تعالى الشرك الأكسر كثبرة واضحة شهبرة .

فحين كشف لنا الأمر وعرفنا ما نحن عليه من الشرك والكفر بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله على وكلام الأئمة الأعلام الذبن أجمعت الأمة على درايتهم ، عرفنا ان ما نحن عليه وما كنا ندين به أولاً انه الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه وحذر ، وان الله إنما أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له ، وذلك كا قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَصْلَ مِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ

من لا يستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ .

إذا عرفتم هذا فاعلموا رحمكم الله تعالىان الذي ندين الله به هو إخلاص العبادة لله وحده ونفي الشرك واقام الصلاة في الجماعة وغير ذلك من أركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخفى على ذوي البصائر والافهام والمتدبرين من الأنام إن هدذا هو الدين الذي جاءنا به الرسول عليه أوقال تعالى على المحل جلاله على ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه في وقال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً في فمن قبل ولزم العمل به فهو حظه في الدنيا والآخرة ونعم الحظ دين الإسلام ،ومن أبى واستكبر فلم يقبل هدى الله لما تبين له نوره وسناه نهيناه عن ذلك وقاتلناه ، قال الله تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بحمد .

# رسالة عبد العزيز الى القاسمي

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى جناب أحمد بن علي القاسمي، هداه الله كبه ويرضاه... أما بعد فقد وصل الينا كتابك وفهمنا ما تضمنه من خطابك وما ذكرت من أنه قد بلفكم ان جماعة من أصحابنا صاروا ينقمون على من هو متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وين منه منه مذهب أهل البيت الشريف (فليكن) لديك معلوماً أن المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وين وما عليه أهل البيت الشريف فهو الذي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ولكن الشأن في تحقيق الدعوى بالعمل وهذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ، وجميع أهل البدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه الدعوى كل طائفة تزعم انها هي الناجية ، فالخوارج والرافضة الذين حرقهم علي ابن أبي طالب بالنار ، وكذلك الجهمية والقدرية واضرابهم كل فرقة من هذه الفرق تدعي انها هي الناجية وانهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله والله فصار في هذا تصديق لقوله وين أنها هي الناجية وانهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وقاله في النار إلا واحدة ،

وأما ما ذكرت من أن مذهب أهل البيت أقوى المذاهب وأولاها بالاتباع فليس لأهل البيت مذهب إلا اتباع الكتاب والسنة كا صح عن على بن أبي طالب

رضي الله عنه أنه قيل له : هل خصَّكم رسول الله عَلِيلِيِّ بشيء ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عبداً في كُتابه وما في هذه الصحيفة . - الحديث وهو مخرج في الصحيحين - وأهل البيث رضي الله عنهم كذبت عليهم الرافضة ونسبت اليهم ما لم يقولوه ، فصارت الروافض ينتسبون اليهم ، وأهل البيت براء منهم ، فإياك أن تكون أنت وأصحابك منهم ، فإن أصل دين رسول الله عَلَيْكُمْ وأهل بيته عليهمالسلام هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة لا يدعى إلا هو ، ولا ينسذر إلا له ، ولا يذبح إلا له ، ولا يخاف خوف السر إلا منه ، ولا يتوكل إلا عليه ، كما دلُّ على ذلك الكتاب العزيز، فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ المُسَاجِد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَــُدُ بَعَثْنَا ۚ فِي كُلُّ أُمَّةً رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ ، وقال تمالى : ﴿ وما أرسلنا من من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾. فهذا التوحيد هو أصل دين أهل البيت عليهم السلام ، من لم يأت به فالنبي عليه وأهل بيته براء منه ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَذَانُ مِن اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسُ يُومُ الحَجِ الْأَكْبِر أن الله بريء من المشركين ورسوله ﴾ . ومن مذهب أهل البيت إقامة الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج. ومن مذهب أهلالبيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المحرمات . ومن مذهب أهل البيت محبة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ، وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الراشدون كما ثبت ذلك عن على من رواية ابنه محمد بنالحنفية وغيره منالصحابة أنه قال : خبر هـذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . والأدلة الدالة على فضلة الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصر ، فإذا كان مذهب أهل البيت ما أشرنا اليه وأنتم تدُّعون أنكم متمسكون بما عليه أهل البيت مع كونكم على خلاف ما هم عليه بل أنتم محالفون لأهل البيت وأهل البيت براء مما أنتم عليه، فكيف يدّعي اتباع أهل البيت من يدعو الموتى ٬ ويستجير بهم في قضاء حاجاته ٬ وتفريج كرباته ، والشرك ظاهر في بلدهم ، فيبنون القباب على الأضرحة ويدعونهم مع

الله ، والشرك بالله هو أصل دينهم ، مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض واقتراف المحرمات التي نهى الله عنها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه وسب أفاضل الصحابة كأبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة .

وأما قولك ان أناساً من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم النبي المختار عليهم فنقول بل الله سبحانه افترض على الناس محبة النبي عليه وتوقيره وأن يكور. أحب اليهم من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين ، ولكن لم يأمرنا بالغلو فيه ، وإطرائه ، بل هو عليه نهى عن ذلك فيا ثبت عنه في الصحيح أنه قسال : « لا تطروني كا أطرت النصاري ابن مريم ، إنحا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . وفي الحديث الآخر أنه قال وهو في السياق : « لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »، يحذر ما صنعوا . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجداً ، وفي الحديث الآخر عبد عليه عبداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني عبداً وصلوا على قإن صلاتكم تبلغني عند عبد عليه بالحديث .

وأما قولك ان المراد بقوله : « لا تتخذوا قبري عيداً » تكرار الزيارة المرة بعد المرة والفينة بعد الفينة وان الزيارة لا تكون مثل العيد مرتين فقط بل تكون متتابعة ومكررة فلا يكون الاعتقاد منكم غير هذا . فهذا دليل على جهلك بمذهب اهل البيت وبما شرعه الله تعالى ورسوله عليه فإن أهل البيت فسروا الحديث بأن المراد اعتياد اتيانه والدعاء عنده كما تقدم ذلك عن زين العابدين على بن الحسين رضي الله عنه ، وهذا هو الذي استمر عليه عمل السلف وأهل البيت فإنهم كانوا اذا دخلوا مسجد رسول الله على سلموا عليه وعلى صاحبيه ولم يقفوا عند النبي على للجل الدعاء هناك ولم يتمسحوا به ، بل اذا أراد أحدهم الدعاء هناك الفيلة ودعا . .

وأما قولك : وأوجب الصلاة عليه وعلى آله في الصلاة ، فالذي عليه أكثر العلماء ان الصلاة عليه ﷺ وعلى آله في الصلاة لا تجب ، وأوجبها بعض العلماء

مستدلاً بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا صَاوَا عَلَيْهُ وَسَلُّمُوا تَسَلُّما ﴾ وليس في الآية دليل على أن الصلاة عليه فرض لا تصح الصلاة الا بها . وأما الصلاة على آله فلم نعلم أحداً من العلماء أوجبها وقال ان من ترك الصلاة على الآل بطلت صلاته ، بل هذا خلاف ما عليه أهل العلم أو أكثرهم .

وأما قولك ولا يحسن الاعتراض من أحد على أحد في مذهبه وكل مجتهد مصيب على الأصح من الأقوال .. فهذا في الفروع لا في الاصول ، فإن الخوارج والجهمية والقدرية وغيرهم من فرق الضلالة يدّعون أنهم مصيبون، بل المشركون وغيرهم من اليهود والنصارى يدّعون ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ قل هل ننبت كم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهنون صنعا ﴾ .

وأما ما ذكرت من كثرة جنودكم وأموالكم فلسنا نقاتل الناس بكثرة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ووعد من قام به النصر على من عاداه ، فقال تعالى : ﴿ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ، الذين إن مكتناهم في الأرض أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولقال سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ وصلى الله على محمد وآله وصحبه .

# رسالة عبد العزيز الى ياقوت

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن سعود إلى الأخ ياقوت سلمه الله من الآفـــات ، واستعمله بالماقمات الصالحات .

وبعد، الخط وصل وصلك الله إلى رضوانه وسر الخاطر ما ذكرت من حالك والله المحمود على ذلك ، فأنت اعزم وتوكل على الله ، فإن النفوس لها إقبال وإدبار فأنت خذ بإقبالها واستمن بالله، قال جل جلاله : ﴿ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ﴾ ، ويذكر لنا أن أحمد بن الشريف عباس ، إمام صنعاء ، متوجه لهذا الدين وعارفه وبحبه ، وكذلك يذكر ناسا من طلبة العلم عرفوا التوحيد وشهدوا به وأنكروا الشرك بالله ، فالمأمول فيك تلطف للناس ، وتدعوهم إلى الله ، وتذكر قوله سبحانه : ﴿ قل هدنه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ ، وفي الحديث عن الصادق الصدوق أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ ، وفي الحديث عن الصادق الصدوق عن تغزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعلى وأساس الإسلام ورأسه توحيد الله بالعبادة ، والعبادة فعل العبد وإلا أفعاله تعالى كل معترف له بها : الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ، حتى ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله علي يخلصون لله الدين في حال الشدائد ، مثل ما قال

سبحانه وتمالى : ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفَلَكُ دَعُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ، فَلَمَا نَجَّاهُمَ إِلَى البَرِ إِذَا هُمْ يَشْرَكُونَ ﴾ والشرك اليوم تغلب على غالب الناس وصار الدعوة والذبح والنسذر لغير الله ، وغير ذلك من العبادات والتوكل والخوف والرجاء صرف لغير الله ، فلما أنكر عليهم الشيخ عفا الله عنه الشرك بَدَّعُوهُ وخَرَّجُوهُ ورموهُ بالعظائم ، وهو كما قال محمد بن إسماعيل الصنعاني :

وليس له ذنب سوى أنه أتى بتحكيم قول الله في الحل والعقد وفي الديت الآخر:

وما كل قول بالقبول مقابل وماكل قول واجب الطرد والردّ سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الردّ وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة في النقد

فيكون عندكم معلوماً أن جميع الفرائض وجميع المحرمات ما اختلفنا نحن والناس في شيء من ذلك! الاختلاف وقع بيننا وبين الناس عند حق الله تعالى: كون العبادة له وحده لا شريك له ، وحق الرسول بيالي التصديق والطاعة في جميع ما يأمر به وجميع ما ينهى عنه ، ويكفيك ما ذكر الله في آخر سورة الكهف: ﴿ قُلُ إِنَّا أَنَا بِشَرِ مثلكم يوحى إِليَّ أَنَا إِلَهُكُم إِلَّهُ واحد فَمَن كَان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ ، وكذلك الآية التي لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ ، وكذلك الآية التي كتب بها عليه له لوم هرقل حيث قال: ﴿ أَمَا بعد ، أَسَمْ تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين » و إلى أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ﴾ إلى قوله : إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ﴾ إلى قوله :

وإن قال في يوم مقـــالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد

<sup>(</sup>١) هو جني سمع ينشد أبياتاً في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقصته مشهورة في ( السير ) .

# رسالة عبد العزيز الى السيد علي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

التحية والإكرام يهدى إلى سيد الأنام محمد عليه منا لله أفضل الصلاة والسلام ثم ينتهي إلى جناب . . . اكرمه الله بما أكرم به عباده الصالحين .

أما بعد ، فألفى علينا سعيد بن ثنيان وحكى لنا عنك من حسن السمت والسيرة ما سر الخاطر ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياك من أمّة المتقين ويذكر انك حريص على معرفة حالنا وما نحن عليه ، فنخبرك بصورة الحال: أنا والناس فيا مضى على دين واحد ندعو الله وندعو غيره وننذر له وننذر لغيره ونذبح له ونذبح لغيره ونتوكل عليه ونتوكل على غيره ونخاف منه ونخاف غيره ونقر بالشرائع من صلاة وزكاة وصوم وحج والذي يعمل بهذا عندنا القليل مع الاقرار ونقر بالمحرمات من أنواع الربا والزنا وشرب الخروما يشبه هدذا من أنواع المحرمات ولا ينكرها خاص على عام .

وبين الله لنا التوحيد في آخر هذا الزمان على يدي ابن عبد الوهاب كرقمنا معه وقام علينا الناس بالمدوان والانكار لما خالف دين الآباء والأجداد وقال الناس مثل ما قال الذين من قبلهم ( إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) وقالوا : ﴿ إِنَا وَجِدِنَا آبَاءِنَا كَذَلْكُ يَفْعُلُون ) وقالوا : ﴿ إِنَا وَجِدِنَا آبَاءِنَا كَذَلْكُ يَفْعُلُون ) وقالوا : ﴿ إِنَا عَلَى آثَارُهُم مَقْتُدُون ﴾ وقام على الناس بالأدلة من الكتاب والسنة واجماع صالح سلف الأمة الذين قال فيهم صلاة الله وسلامه عليه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وفي الحديث الثاني قال عليه : « تركتكم على المحجة البيضاء ليلما كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، وفي الحديث الثالث : « كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد » والأحاديث في هذا النوع ما يمكن حصرها ، ونذكر هذا على سبيل التنبيه .

فنقول الحلال ما حلل عليه والحرام ما حرم وقال الله جل جلاله : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ فأول ما دعا المه الرسول ﷺ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ومعنى لا إله إلا الله نفي الالهية عمــا سوى الحق جل جلاله وإثباتها له وحده لا شريك له والالهية فعل العبد ، وأما أفعاله جل جلاله فلا وقع فيها نزاع عند الكافر ولا عند المسلم ، قال الله لنبيه : ﴿ قُلْ مِن يُرزَقَكُم مِن السَّاءُ وَالْأَرْضُ أَمِنَ عِلْكُ السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ومن يدبر الأمر فستقولون الله فقل أفلا تتقون ﴾ وبالاجماع ان السؤال للكفار ، وفي الآية الأخرى ﴿ ويعبدون من دون الله مـــا لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كه ، ويكفيك أول الزمر تنزيل بين فيها دين الإسلام من دين الكفار في آيتين، قال: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص هدا دين الإسلام الذي دعت اليه الرسل جميعاً من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم ، وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أُولِياءُ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي إن الله يحكم بينهم فيم هيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ فصرحت الآية أن غاية الكفار ومطلبهم القربة والشفاعة بهذا الدعاء ، فالمأمول فيك ما تغتر بأكثر الناس فإن نبيك ﷺ أخبر في الأحاديث الصحاح أن دينــه سيتغير وتفعل أمته كما فعل بنو اسرائيل وانها ستفترق كما افترق من قبلها من الأمم ، قال صلاة الله وسلامه عليه : « لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر أو ذراعاً بذراع، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » · قالوا : يا رسول الله

اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ » ، وقال عَلَيْكُم : « لتأخذ أمتى بما أخذت الأمم قبلها شبراً شبراً وذراعاً بذراع ، حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتى من يأتي أمه علانية » ، وقال : « افترقت اليهود عن واحدة وسبعين فرقة ، والنصارى عن اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتى عن ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » ، قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي » ، والأحاديث في هذا ما تحصى ولكن الغرض التنبيه .

وأما الآيات فقال جلّ جلاله: ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله ﴾ وقال: ﴿ وما وجدنا لا كثرهم من عهد ﴾ وقال: ﴿ وقليل ما هم ، وقليل من عبادي الشكور ﴾ وفي الحديث: ان بعث الجنة من الألف واحد. فالمأمول فيك تجمع علماء صنعاء وتؤمنهم وتمرض عليهم الكتاب وتسألهم بالذي أنزل الفرقان على محمد عن جميع ما ذكرنا في الورقة ، وأرجو أن الحق بين لك من الباطل. والوجه الثاني: إن جاز عندك توجه الينا اثنين او ثلاثة من طلبة العلم الذين عليهم الاعتاد عندكم فلا نعافها منك فلك عندي وقارهم وإكرامهم وتوصيلهم اليك إن شاء الله. ويا (علي) ، يا ولدي ، اذكرك الله والذي بعد الموت من الخير والشر ، فإن الدنيا زائلة وزائل ما فيها من الخير والشر ، والآخرة باقية وباقي ما فيها من الخير والشر ، ودين جدك صلاة الله وسلامه عليه فيه خير الدنيا والآخرة ، قال جل جلاله في أهل طاعته : ﴿ فا تاهم الله ثواب الآخرة » .

<sup>(</sup>١) أي حامل السلاح .

الناس فيها اختلاف ، الذي عندنا زين عندهم زين والذي عندنا شين عندهم شين ، إلا أنــًا فضلناهم بفعل الزين وغصب الرعــايا عليه وترك الشين وتقويم الحدود والتأديب على من فعله ، وغالب عدواننا ما يفعلون الزين الذي مـــا ينكر ولا ينكرون الشين الذي ينكر ، فالأصل الذي اختلفنا فيه التوحيد والشرك ، فنقول مثل ما قال جل جلاله : ﴿ وَإِنْ الْمُسَاجِدُ للهُ فَلَا تَدْعُوا مِمْ اللهُ أَحْدًا ﴾ ، وقال تمالى : ﴿ لَهُ دَعُوهُ الْحَقِّ ﴾ الآية ، وفي الآية الاخرى : ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذَينَ زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذر"ة فيالسموات ولا في الأرض وما لهم فيهما فصرحت الآية مثل ما صرحت آية الكرسي أن الشفاعة ما تكون إلا من بعُـــد الإذن . في الحديث ، قيل : يا رسول الله كمن أسمد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ، وقال جل جلاله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُرِبُ مثلُ فَاسْتَمْمُوا لَهُ إِنَّ الذِّينُ تَدْعُونُ مِنْ دُونَ الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ﴾ فلا تغتر بالناس ، قال جل جلاله : ﴿ يَا أَيِّهِمَا الذِّينَ آمَنُوا ا إن كثيراً من الأحيار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدُّون عن سمل الله ﴾ فهذه حال العلماء والعباد فها ظنك في غيرهم ؟ والمأمول فيك الجواب وصحبه وسلم .

# رسالة عبد العزيز الى العلماء في المشرق والمغرب

#### بسم الله الرحمن الرحمن

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق والمغرب (١).

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد ، فإن الله عز وجل شأنه ، وتعالى سلطانه ، لم يخلق الخلق عبثاً ، ولا تركهم سدى ، وإنما خلقهم لعبادته ، فأمرهم بطاعته ، وحذرهم مخالفته ، وأخبرهم تعالى أن الجزاء واقع لا محالة ، إما في ناره بعدله ، أو في جنته بفضله ورحمته ، قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله ، وعلى لسان كل رسول أرسله ، كا نطقت بذلك الآيات القرآنية ، وأخبرتنا به الأحاديث النبوية ، قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ وقال : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ﴾ وقال سبحانه : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ فالعبادة

<sup>(</sup>١) أخذنا هذه الرسالة عن كتاب « الدرر السنية والتحف الوهابية » جمع ابن سحمان .

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفمال مختصة بجلالته وعظمته فهي الفاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له ، وبها أرسل جميع الرسل ، كا قال نوح لقومه ( اعبدوا الله مسا لكم من إله غيره ) وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل ، كل قال لقومه ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل والإله الحق هو : ( الله ) ، قال تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وقال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون ﴾ .

#### معنى كلمة التوحيد :

فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله ،وكلام الأثمة الأعلام رضىالله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أثمة السلف أن (لا إله إلا الله ) معناها يخصها ، وهي ترك كل معبود مع الله ، وإخلاص الإلهمة له تعمالي وحده ، وأن المبادة بأفعالهم بما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله إذا جعلت لغيره تعــالى صار ذلك الغير إلها مع الله وإن لم يعتقد الفاعل ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبي ، ولنست خاصة بالإيمان بأفعاله تعـــالي وتقدس ، كخلقه السموات والأرض ٬ والليل والنهار ٬ ورزق العباد وتدبير أمورهم ٬ لأن هــذا يسمى ( توحيد الربوبية ) الذي أقر به الكفار الأولون في سورة يونس والزمر والزخرف وغيرهـــا ، وأن معناها لغة : الذل والخضوع ، وشرعاً : ما أمر به من غير اطراد عرفي ، ولا اقتضاء عقلي ، من أفعال العباد وأقوالهم المختصة يجلال الله وعظمته ، كدعائه تعالى بما لا يقدر علمه إلا هو من جلب نفع او دفع ضر ، او رجائه فيه والتوكل عليه ، وذبح النسك والنذر لجلب خير او دفع ضر لا يقدر علمه إلا الله ، والإنابة والخضوع ، كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل؛ فكل ذلك بما قدمناه هو معنى قوله ( لا إله إلا الله ) ، ولا يغني أحد التوحيدين عن الآخر ، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر ، فلما فهمنا ذلك وعلمنا به قام علينا أهل الأهواء فخرَّجونا وبدَّعونا، وجعلوا اليهود

والنصارى أخف شراً منا ومن أتباعنا ، ولم ننازع العدو في سائر المعــاصي بأنواعها ، ولا المسائل الاجتهادية ، فلم يجر ِ الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك ، بل في العبادة بأنواعها والشرك بأنواعه .

### الشفاعة والوساطة وحق الله وحق رسوله وأوليانه:

فنحن نقول : ليس للخاق من دون الله من ولي ولا نصير . وسائر الشفعاء محمد ﷺ سيدهم وأفضلهم فمن دونه ، لا يشفعون لأحد إلا بإذنه ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياءً. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾ . وإذا كان كذلك فحقمةة الشفاعة كالها لله ، فلا تسأل في هذه الدار إلا منه سلحانه وتعالى ، وأن يشفع فيه(١) نبيه صليلتم، فجميع الأنبياء والأولياء لا يجملون وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخير او دفع الشر ، ولا يجمل لهم من حقه شيء ، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم ، فإن حقه عبادته بأنواعها بما شرع في كتابه ، وعلى لسان رسوله . وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم وبما جاؤوا به ، وموالاتهم وتوقيرهم ، واتباع النور الذي أنزل معهم ، ومحبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين ، وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان بما جاؤوا به من عند ربهم . قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تَحْبُونُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونَ بِحْبِبُكُمْ الله ﴾ والإيمان بمعجزاتهم ، وأنهم بلُّـغوا رسالات ربهم ، وأدُّوا الأمــــانة ، ونصحوا الأمة ، وأن محمداً عَلِيْتُهِ خاتمهم وأفضلهم ، وإثبات شفاعتهم التي أثبتها الله في كتابه ، وهي من بعد إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد . وأما المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه وعظم سأنه فهو لنبينا محمد عليه .

وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكر أماتهم ، لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيراً لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى ، أو ليدفعوا عنهم سوءاً لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل، لأن ذلك عدادة مختصة محلاله تعالى وتقدس.

<sup>(</sup>١) أي في السائل .

هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله ، وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته ، ووسع كه ، وأسبل إزاره ، ومد يده للتقبيل ، ولبس شكاذ مخصوصا ، وجمع الطبول والبيارق ، وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء ، ورغب عن سنة المصطفى وأحكام شرعه .

### خصوم الوهابية بدأوهم بالقتال:

فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظم٬ والذكر الحكم، الذيفه الكفاية لمن اعتبر وتدبُّر ٬ وبعين بصبرته نظر وفكـُّر ٬ فإنه حجة الله وعهده ٬ ووعده ووعمده ، وأمانه وقدره ، ومن اتبعه عاملًا بما فيه جدُّ جدُّه ، وعلا مجده ، وأنار رشده ، وأبان سعده . والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد ، فلا تقليد فيه ولا عناد ٬ ولا نكفر إلا من أنكر أمرنا هذا ونهنا ٬ فلم يحكم بما أنزل الله في التوحمد ، بل يحكم بضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر ، كما سنذكر أنواعه ، فحمله ديناً وسماه الوسلة عناداً وبغياً ، ووالى أهله وظاهرهم علينا ، ولم يقوم أركان الدين ممتنعاً أن دعوناه ، وأمروهم أن يبدأوا بقتالنا ليرجعونا عن دين الله الذي وصفنا إلى مـا هم فيه وكانوا عليه من الشرك بالله ، والعمل بسائر ما لا يرضي رب العباد﴿ ويأبى الله ألا أن يتم نوره ولو كره المشركون ﴾ وما حجتهم علىنا الا أن المدعو يكون شفيعاً ووسيلة . ونحن نقول : هؤلاء الداعون الهانفون بذكره ، المعتقدون في الاحياء الغائبين المدعوين والأموات يطلبون كشف شدتهم ، وتفريج كربتهم ، وإبراء مريضهم ، ومعافاة سقيمهم ، وتكثير رزقهم ٬ وإيجــاده من المدم ٬ ونصرهم على عدوهم برأ وبحراً ، لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة ، وهما من أعظم المخاصمة الجارية علمنا بمن قاتلنا وبدعنا وجعل المهود والنصاري أخف شراً منا ومن أتباعنا... وحقمقة قولنا: إن الشفاعة \_ وإن كانت حقاً في الآخرة \_ فلها أنواع مذكورة في محلمًا، ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته ﷺ، بل وغيره من الشفعاء، فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص ، ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة ، وليس منها ما يقصدون فالوصف من مات لا يشرك بالله شيئاً كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيلي أنه قال : و لكل نبي دعوة مستجابة ، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي ، وهي نائلة منكم ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً مهن ال حديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه — وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاؤه أن يشفع فيه نبيه هو المطلوب.

### ارادة الله في التكوين وارادته في التكليف ، والشفاعة لله وباذنه ومنه تطلب :

فالمتمين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال اليه والاتكال عليه والقيام بحق العبودية لله عز وجل ، فإذا مات موحداً تشفع الله فيه نبيه ، بخلاف من أهمل ذلك وتركه ، وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيا لا يمكن وجوده إلا من عند الله ، والإلتجاء إلى ذلك الغير ، مقبلا على شفاعته ، متوكلا عليها طالباً لها من النبي عليه أو غيره ، راغبا اليه فيها ، تاركا ما هو المطاوب المتمين عليه ، المخلوق لأجله ، فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم ، ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد ، فصار شقياً بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية ، لأن الإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوقات ، والإرادة الكونية أصل في إيجاد ولا يعمل إلا بها . قال تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ﴾ فهذه هي الإرادة الكونية ، وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي خلقهم ﴾ فهذه هي الإرادة الكونية ، وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي خلقهم ﴾ فهذه هي الإرادة الكونية ، وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه وحملة ( فهي ذئلة ) الخ . . زيادة انفرد بها مسلم .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل ما نصه : أقول : في هذا الكلام شيء ساقط وخلل ، والذي يوضح المراد في هذين الأصلين قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : « الارادة في كتاب الله نوعان إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق فالارادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فمل ما أمره وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي انتضمنة للمحبة والرضا وهي الارادة الدينية . والارادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الارادة الكونية القدرية . ذكره شيخ الاسلام في المناج .

الأصل في إيجاد المخلوقات (١) مع بقائه مختاراً مدركاً للأشباء. ومن كان هذا وصفه فلا بنالها ، لأن الله تعالى ليس له شربك في الملك كما أنه ليس له شريك في استحقاق العبادة ، بل هو المختص بها ، ولا تلبق إلا بجلاله وعظمته ، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذن الإله وحده؛ فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه؛ لا ملك ولا نبي ولا غيرهما؛ لأن من شفع عند غيره بغير اذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته ، ولا سما إن كانت من غير اذنه . فجمله يفعل مــا طلب منه ، والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه ، وكل من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه ، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه ولهذا قال عز من قائل : ﴿ قُل لله الشَّفاعة جميماً ﴾ وقال : ﴿ ولقد جنَّتمونا فرادى كما خلَّمناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ﴾ وطلبها من غير الله في هذه الدار زعم بعدم تعليقها بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له. وقال تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ مَنْ دُونَهُ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا شَفْيِعَ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ﴾؛ وقال تعالى : ﴿ وَأَنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ﴾ ، والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، مع ملاحظته وعدم الاقتصار علمه .

### الدعاء مشروع للموتى وللنبي – لا دعاؤهم :

وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، ودعوة المسلمين بعضهم لبعض مستحبة قد وردت بها الآثار الصحيحة: في مسلم وغيره ، فإن كانت للميت فهي آكد . وكان النبي عليه يقف على القبر

<sup>(</sup>١) كرر قوله انالارادة الدينيةهيالأصل في وجود المخلوقات والمتبادر ان الارادة الكونية هي في الايجاد والتكوين . وإنما المراد بالارادة الدينية التكليف . ولعله يقصد العلة الغائية لخلق لمكلفين أخذاً من قوله تعالى ( وما خلقت الجر والانس إلا ليعبدون ) – كتبه مصححه .

بعد الدفن فيقول: وإسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل و فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء فإذا قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به وشفعوا له بالصلاة عليه لا استشفعوا به وفيد أهل الشرك والبدع قولاً غير الذي قيل لهم وبدلوا الدعاء له بدعائه نائياً عنهم كان او قريباً والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدة . وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه . وقصدوها بالزيارة التي شرعها رسول الله على إحساناً إلى الميت وتذكيراً بالآخرة فبدلوا ذلك بسؤال الميت نفسه و تخصيص تلك البقعية بالدعاء الذي هو من العبادة و وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة و المساجد ووقت الإحسان .

وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالنبي بيلي أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه ويدعى له بالوسيلة كما في الحديث الصحيح عنه علي أنه قال: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة » .

واستشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته له يوم القيامة كما وعد فيا جاء به قولاً وعملاً واعتقاداً (١) وإنما سئلت له الوسيلة مع تحققها تنويها بقدره ، ورفعاً لذكره ، ويعود ثواب ذلك الينا . فهذا هو الدعاء المأثور ، وهو فسارق بين الدعاء الذي أحبه والذي نهى عنه ، ولم يذكر أحد من الأئة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيا نعلمه أن النبي على يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره .

قـــال الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره اسماعيل بن إسحق في المبسوط عنه

<sup>(</sup>١) المفهوم من العبارة ان سبب حصولالشفاعة في الآخرة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيا جاء به من الأقوال والأفعال والعقائد لا طلبها باللسان منه فإن هذه بدعة غير مشروعة .

والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي بي الشيق ويدعو له ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضاً في المبسوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج اليه أن يقف عند قبر النبي بي الشيق ويصلي ويسلم عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر، فقيل له: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر يأتون عند القبر فيسلمون عليه ويدعون ساعة ، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك يكررون المجيء إلى القبر ، بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده (١). انتهى . المفعل عند قبره والماثور منه:

# النهي عن اتخاذ قبره عَلِيلًا عيداً ، وحديث شد الرحال:

<sup>(</sup>١) روي هذا عن ابن عمر ولم يكن يفعل كثيراً ، كتبه مصححه .

فإن صلاتكم تبلغني » روى هذا الحيث أبو داود عن أبي هريرة ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد مولى المهدي ورواه أيضاً من حديث الحسن ابن الحسن بن علي رضي الله عنه ، وهذان الحديثان وان كانا مرسلين فها يقويها حديث أبي هريرة المرفوع وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنها أن النبي عليه قال: «لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هدذا » وهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلفى بالقبول عنهم (۱) وهو ان كان ممناه لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا الى الثلاثة التي قد ذكرت فالسفر الى هذه المساجد الثلاثة إنما هو للصلاة فيها والدعاء والذكر ، وقراءة القرآن ، والاعتكاف الذي هو من الأعمال الصالحة .

### ما يفعل عند قبره ﷺ والمأثور منه :

وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر اليه بإتفاق أهل العلم حتى مسجد (قبا) يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحل اليه من بعيد ، ولذلك كان النبي على أي اليه كل سبت ماشياً وراكباً ، وكان ابن عمر يفعله كما في الصحيح. فإن كان قبا أسس على التقوى فمسجده على أعظم في تأسيسه على التقوى ، لذلك قال : «مسجدي هذا».. فكلا المسجدين أسس على التقوى ، ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم المجمعة ، ويأتي مسجد قبا يوم السبت ، وإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة متنعاً شرعاً مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة (٢) ويستحب اخرى ، وكان في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى ، فالسفر الى مجرد القبور أولى بالمنع. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم والأحاديث التي رواها

<sup>(</sup>١) رواه الجاعة كلهم ولفظه المشهور « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » وفي لفظ مسلم « لا تشدرا » بالجمع والخطاب . (٢) كذا بالأصل ولعل في العبارة سقط .

الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة، منهم ابن الصلاح، وابن الجوزي، وابن عبد البر، وأبو القاسم السهيلي، وشيخه ابن العربي المالكي، والشيخ تقي الدين وغيرهم، ولم يجعلها في درجة الضعيف الا القليل، وكذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن، والأثمة كلهم يرون بخلافه. وأجل حديث روي في هذا الباب حديث أبي بكر البزاز، ومحمد بن عساكر، حكاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري والشيخ تقي الدين وغيرهما، وإنما رخص على في زيارة القبور مطلقاً بعد أن نهى عنها كما ثبت في الصحيح، لكن بلا شد رحل وسفر اليها للاحاديث الواردة في النهي عن ذلك كما تقدم.

## زيارة قبره عليه والنهي عن اتخاذ القبور مساجد :

وإذا جاء السفر (١) المشروع القصد مسجد النبي على السلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعاً لأنها غير مقصودة استقلالاً ، وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محذور عند القبر كما تقدم عن مالك ، وما حكاه الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقهاء من زيارة القبر (٢) فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده ، بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له الوسيلة ، ثم يسلم على أبي بكر ، ثم عمر ، ولا يقصد الصلاة عند القبر للمنه عليه المتخذين قبور أنبيائهم مساجد ، واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا الحرمة والإثم لا مجرد الكراهة ، لقوله : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبَد. الشد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال ابن حجر رحمه الله في ( الإمسداد الموسوم بشرح الإرشاد ) : ينوي الزائر المتقرب السفر إلى مسجده عليه وشد الرحل البه لتكون زيارة القبر تابعة . انتهى .

واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من الأمم إما في

<sup>(</sup>١) استعمل جاء بمعنى كان او وجد إن لم يكن محرفاً عن جاز .

<sup>(</sup>٣) لعل أصله من السفر لأجل زيارة القبر .

الشرك الأكبر ، أو فيا دونه من الشرك ، فإن النفوس قد أشر كت بتائيل القوم الصالحين كو د و سواع ويغوث وتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك يزعمون أنها تخاطبهم وتشفع لهم ، والشرك بقبر النبي عليه أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر (١١) ، ولهذا تجد أهل الشرك كثيراً ما يتضرعون ويخشعون عندها ما لا يخشعون لله في الصلاة ، ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم، والاستغاثة بهم ، وسؤال النصر على الأعداء ، وتكثير الرزق ، وإيحاده ، والعافية ، وقضاء الديون ، ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه ، أو وتعفير الحدود على تربتها ، وغير ذلك من أنواع العبادات ، والطلبات التي كان وتعفير الحدود على تربتها ، وغير ذلك من أنواع العبادات ، والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم . فهؤلاء يسأل كل منهم حاجته وتفريج كربته ، ويهتفون عند الشدائد باسمه كا يهتف المضطر بالفرد منهم حاجته وتفريج كربته ، ويهتفون عند الشدائد باسمه كا يهتف المضطر بالفرد ما قبلها من الآثام ، بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والغيران ، وانها تجب باسمها واسم من ينسبون اليه من المعتقدين عا لا يقدر عليه إلا رب العالمين وأكثر ما يكون ذلك عند الشدائد .

عبادة القبور بالدعاء وغيره.

مراتب دعاء غير الله تقرباً اليه وكونها شركاً .

والله تعالى عز شأذ ه فسر هذا الدعاء في مواضع أخر بأنه عبادة محضة كقوله: ﴿ وقيل لهم أينا كنتم تعبدون من دون الله هل ينضرونكم أو ينتصرون ﴾ وقوله: ﴿ انكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾ والأنبياء والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه: ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ كما هو سبب النزول وقوله

<sup>(</sup>١) ان أصنام قوم نوح تماثيل لرجال صالحين اتخذوها ذكرى لهم ثم عظموها تعظيم العبادة كما رواه البخاري عن ابن عباس وكتبه مصححه .

عز شأنه: ﴿ لا أُعبد ما تعبدون ﴾ فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم لها ، ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فهم يسألونها بعض حوائجهم بواسطة قربهم من الله ويطلبونها منهم بشفاعتهم لهم . فأمر الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحده ، فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة ، فإن ذلك دين المشركين . قال الله تعالى فيهم : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دور الله لا يلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ﴾ وقال تعالى : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ﴾ الآية .

وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صوراً ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه وذلك بطرق مختلفة ، ففرقة قالت ليس لنا أهلمة مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا اليه وتشفع لنا لعظمته وفرقة قالت الأنبياء والملائكة دوو وجاهة عند الله ومنزلة عنده ، فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفي وفرقة جعلتهم قبلة في دعائهم وعبادتهم وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنساء وكيلا موكلًا بأمر الله ، فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل البه قضى ذلك الوكبل ما طلب منه بأمر الله وإلا أصابته نكمة بأمره تعالى . فالمشرك انما يدعو غبر الله بما لا يقدر علمه الا هو تعالى ويلتجيء الله فمه ولرجوه منه بما يحصل له في زعمه من النفع ، وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه خصلة من أربع : اما أن يكون مالكاً لما يريد منه داعيه ، فإن لم يكن مالكاً كان معينا ، فإن لم يكن كان ظهيراً ، فإن لم يكن كان شفيعًا ، فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره ، والشركة والمظاهرة والشفاعة التي لأجلها وقعت العداوة والمخاصمة بالآية المتقدمة وبقوله : ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ﴾ الآية وقوله: ﴿قُلْ مِن بِيدِه مَلَكُوتَ كُلُّ شَيَّءُ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ ﴾ وقوله: ﴿قُلْ اللهم مالك الملك، وقوله: ﴿ لَمْنَ الْمُلْكُ الَّيْوِمَ؟ للهُ الواحد القهار، وقوله: ﴿ يُومَ لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله ﴾ وقوله: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ وقوله: ﴿ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ﴾ فأثبت سبحانه ما لا نصيب فيه لمشرك البتة وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه وهو سبحانه يعلم السر وأخفى ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولهذا لما قالت الصحابة رضي الله عنهم : أربتنا قريب فنناجيه ، أم بعيد فنناديه ؟ أنزل الله سبحانه ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ﴾ الآية ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ اتّخذُوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ﴾ .

## حقيقة التوحيد :

#### الشرك يقتضي الايمان بالله وعبادته :

الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصاً له تمالى الالوهية المقتضية لعبادته في محبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستمانة به والتوكل عليه وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه الا الله وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه وأمثال هذا ناظراً الى حق الحالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء بميزاً بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته ، وهذا من تحقيق لا اله إلا الله لأن معنى الإله عند الأولين ما تألهه القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع فالرجاء بها هو مختص من عند الله (١٠) وذبح النسك له قال تعالى: ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً مجبونهم كحب الله ، تالله ان كنا لفي ضلال مبين ، اذ نسويكم برب العالمين ) وهم ما سووهم به لا في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال كا حكى الله عنهم في الآيات ، والشاهد الله بأنه لا إله إلا هو ، وقائلها نافياً قلبه ولسانه لالوهية كل ما سواه من الخلق، ومثبتاً به الالوهية لمستحقها وهو الله المعبود بالحق ، فيكون ما سواه من الخلق، ومثبتاً به الالوهية لمستحقها وهو الله المعبود بالحق ، فيكون عبادة رب الأرض والسموات ، وذلك يتضمن اجتاع القلب في عبادته ومعاملته عبادة رب الأرض والسموات ، وذلك يتضمن اجتاع القلب في عبادته ومعاملته عبادة رب الأرض والسموات ، وذلك يتضمن اجتاع القلب في عبادته ومعاملته عبادة رب الأرض والسموات ، وذلك يتضمن اجتاع القلب في عبادته ومعاملته

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله سقط منه شيء بل ذلك حتم .

على الله ، ومفارقته في ذلك كل مــا سواه ، فيكون مفرقاً في عمله وقصده وشهادته وارادته ومعرفته ومحبته بنن الخالق والمخلوق محبث بكون عالمآ بالله ذاكراً له عارفاً به ، وأنه تعالى منان لخلقه ، منفرد عنهم بعنادته (١) وأفعاله وصفاته . فيكون محباً فيه مستميناً به لا بغيره، متوكلًا عليه لا على غيره.وهذا المقام هو المعنى في ذلك ﴿ إِياكُ نَعْبُدُ وَإِياكُ نَسْتُمَينَ ﴾ وهيمن خصائص الالوهية التي يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون كما أن رحمته لعبيده ، وهدايته إياهم وخلقه السموات والأرضوما بننها وما فمها من خصائصالربوبىةالتي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، حتى ابليس علمه اللعنة معترف بهـا في قوله تعالى : ﴿ رَبِّ انظرني إلى يوم يبعثون ﴾ وقوله : ﴿ بَمَّ أَغُويْتَنِي لَأَرْبَانَ لَهُمْ فِي الأرض ولأغوينهم أجمعين ﴾ وأمثال هذا الخطاب الذي يمرف بأنه ربه وخالقه ومليكه وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق.وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تمالي وهم له بها يعترفون، قال تمالي: ﴿ قُلُ لَمْنَ الْأَرْضُ وَمِنْ فَهَا إن كنتم تعلمون ، ، سيقولون لله ﴾ وقال : ﴿ وَلَنْنَ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ﴾ وقال تعالى : ﴾ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾ فمن دعـــا غیره تعالی لم بکن مخلصاً وقال تعالی : ﴿ من بیده ملکوت کل شیء وهو بجیر ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ، سيقولون الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ ، قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم اذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون ؟، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ والآيات في هذا الباب كثيرة جداً .

وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن المنذر أن رسول الله عليه قال: ويا حصين كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحداً في

<sup>(</sup>١) أي بكون العبادة تكون له وحده ، ويجوز أن تكون أصل الكلمة بذاته .

السماء ، قال : فمن ذا الذي تعد لرغبتك ؟ قال : الذي في السماء . فقـــال له رسول الله عَلِيْكِيْ : ﴿ أَسَلُّمْ حَتَّى أَعْلَمُكُ كُلُّمَاتَ يَنْفَعَكُ اللَّهِ بَهِنَ ﴾ ﴿ فَأَسَلُّم ﴾ فقال : قل : ﴿ اللَّهُمْ أَلَّمُهُمْ رَشَّدَى وَقَنَّى شَرَّ نَفْسَى ﴾ فمجرد معرفتهم بربوبيته تعـــالى واعترافهم بهـا لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام مع جعلهم مع الله آلهــة أخرى يدعونها ويرجونها لتقربهم إلىالله زلفي وتشفع لهم عنده، فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته . ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لا شريك لك، الا شريكاً هو لك ، تملكه ومـــا ملك و « الدعاء مخ العبادة » كما ان الإله اسم المعبود . وروى النمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « إن الدعاء هو العبادة – وفي رواية – مخ العبادة ، ثم قرأ رسول الله عليه عليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ الآية ، رواه أبو داود والترمذي وقـــال حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه والحاكم والإمام أحمد وابن أبي شيبة بهذا اللفظ ، وهذه الصيغة تفيد قصر الدعاء على العبادة فلا يخرج عنها لأنها من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف الظاهر كقوله تعالى : ﴿ وَ مَن يدْعُ ۗ مع الله إلها آخر لا برهان له به ﴾ إذ كل مدعو فهو آلهة قصد الداعي أن مدعوه إِلْمَا أُم لا ، اتخذه المشركون الأولون أم لا ، وليس ثمة دعاء إله آخر له برهان . الشرك باتخاذ الأولياء والشفعاء ،

وقد وصف الله سبحانه وتعالى دين المشركين بقوله: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ الآية ، فبيّن في هـنه الآية انما قصدهم الشفاعة . وفي صحيح البخاري ومسلم ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : سألت رسول الله عنه ، أي الذنب أعظم ؟ قال : ﴿ أَن تَجْعَلُ مِع الله ندّ أَ وهو خلقك » ، قال : قلت ثم أي ؟ قال : ﴿ أَن تقتَلُ ولدك خشية أَن يُطعَم معك » ، قال : قلت ثم أي ؟ قال : ﴿ أَن تواني حليلة جارك » فأنزل الله تصديقها : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلا إلحق ولا يزنون ﴾ الآية ، فبيّن النبي عَيْلِيَةٍ أَن أعظم الذنب الشرك بالله الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقر وهم اليه ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن

رسول الله عَلِيْكُمْ قَــال : « إن الله يرضى لكم ثلاثًا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ، وأن تناصحوا من ولاه الله شيئًا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم (١٠) » ، فدين الله وسط بين الغالي والجافي عنه .

### الشرك الأصغر والأكبر :

والشرك : شركان ، أكبر : وله أنواع ومنه الذي تقدم بيانه آنفا ، وشرك أصغر : كالرياء والسمعة ، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه » ، ومنه الحلف بغير الله لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله عليه عليه : « من حلف بغير الله فقد أشرك » ، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان . وقال أخرجه الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله او ليصمت » أخرجه الشيخان ، وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله أخرجه الشيخان ، وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنها ، عن النبي عليه أنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت ، قال : « أجعلتني منه ومن كل ذنب .

#### التوسل الصحيح:

فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قوله: ﴿ رَبُّنَا

<sup>(</sup>١) الذي في صحيح مسلم: « إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، ويكره الكم قبل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » . قال النووي في شرحه : إن الثلاثة المرضية ، إحداهما : أن يعبدوه ، الثانية : أن لا يشركوا به شيئاً ، الثالثة: أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا ، اله. وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير وذكر الثلاثة المرضية بلفظ المؤلف في كون قوله صلى الله عليه وسلم : « أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » هو الاولى ، والشالئة : وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » وعزاه الى الامام أحمد ومسلم ، فالمؤلف اختار لفظ الامام أحمد ، وفاته عزر الحديث اليه او مقط من الناسخ .

إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان... ﴾ وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم وهم ثلاثة نفر توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة – الحديث في صحيح البخاري – لأنه وعد أن يستجيب للذبن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم منفضله، وكسؤال الله بأسمائه الحسنى، قال تعالى : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ وكالأدعية المأثورة في السنن: د اللهم إني أسألك بأن لك الحد لا إله إلا أنت الحنان المنان قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهِــا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ اتَّقُوا اللهُ وَابْتَغُوا الَّذِهِ الوَّسِيلةِ ﴾ لأنها القرب التي يتقرب بهــــا إلى الله وتقرب فاعلها منه ، وهي الأعهال الصالحة ، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عليه قال : هقال الله تعالى: من عادى ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما زال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بهـا ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، الحديث ، ولهذا كان رسول الله عليه إذا أهمَّه أمر فزع إلى الصلاة فإنها أعظم القرب إلى الله تمالى، قال الله تمالى: ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه ، يشفع لهم ويتقربون اليه ، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات ، وأنزل بقبحه الكتب ، وأرسل الرسل ، وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ إِجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ لأن قصدهم أن يتقربوا به .

#### الاقسام على الله بالخلوقين :

وأما الإقسام على الله بمخلوق ، فهو منهي عنه باتفاق العلماء ، وهل هو منهي عنه نهي تنزيه او تحريم ؟ على قولين (أصحهما) أنه كراهة تحريم، واختاره العز ابن عبد السلام في فتاويه ، قال بشر بن الوليد : سممت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ، وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك ، او مجق خلقك، وهو قول لأبي يوسف ، قال أبو يوسف:

بمعاقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان، او بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام، قال القدوري رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذا فلا يقول: أسألك بفلان وملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. انتهى – وأما قوله: « وبحق السائلين عليك، ففيه عطية العوفي (١) وفيه ضعف، ومع صحته فمعناه بأعمالهم (١) لأن حقه تعالى عليهم طاعته، وحقهم عليه الثواب والإجابة، وهو تعسلى وعد أن يستجيب لذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء، وهي الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقاً من دون الله او معه، فهذا نوع، وذاك نوع آخر، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، وشفاعة الحق الثابتة التي إنما بالتوحيد نوع آخر.

حديث الأعمى بالتوسل بالنبي ﷺ :

ما ورد من التوسل بالنبي ﷺ لا يقاس عليه :

ومما استدل علينا الخصم ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله: « اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد عليليم نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ، اللهم شفعه في " رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه عن عمران بن حصين ، فجوابه من وجوه :

الأول : أنه في غير محل النزاع ، إذ هو ليس سؤال النبي عَلِيْكُ نفسه ، وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيه ، وعمل الخصم الإختراعي منكر، ورواية

<sup>(</sup>١) قوله ففيه النع: أي في الحديث الذي وردت فيه هذه الجلة من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ، والمتبادر من معناها انها سؤال لله تعالى بوعده للسائلين أن يستجيب دعاءهم بمثل قوله: ( ادعوني أستجب لكم ) وليست توسلا بأشخساص السائلين وهم جماهير البشير من جميسع الملل والنحل.

<sup>(</sup>٢) أي ومع تقدير صحة الحديث فمعناه صحة السؤال بأعمالهم ، والظاهر المتبادر ما قلنهاه وهو قوله : وحقهم عليه الثواب والاجابة .

الحديث مجرمته ، فأنن هـذا من عهارة القدور ، وإلقاء الستور علمها وتسريجها وهذه كلها كمائر ، كما قال أهل العلم ، حتى ان حجر الهنتمي وغيره : أن حدها (١) كل ما اتبع بلغنة او غضب او نار ، والأحاديث في تحريم عهارة القبور كثبرة في الصحمحين وغيرهما ، ويضاف إلى عهارتها دعــاء أصحابها ورجاؤهم ، والإلتجاء اليهم ، والنذر لهم ، وكتب الرقاع لها ، وخطابهم يا سيدي يا مولاي إفعل كذا وكذا ، وجذا عبدت اللات والعزى ، والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأنكر عليهم. ومن جمع بين سنة رسول الله علي في القبور وما أمر ونهى، وماكان عليه أصحابه ، وبين ما عليه الناس اليوم ، رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له . وإذا كان سبب قول الله عز وجل ﴿ فَلا تَجِمَــُوا للهُ أَنْدَاداً وأَنْتُم تعلمون ﴾ مجىء حبر من اليهود إلى رسول الله طلِّللَّم والمسلمين ، وقوله : نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله أنداداً فتقولون : ما شاء الله وشاء فلان ، فقال رسول اللهُ عَرَالِيَّةِ : « أَمَا إِنهُ قَدْ قَالَ حَقًّا » وأَنزَلَ الله : ﴿ فَلَا تَجِمُـلُوا للهُ أَنْدَاداً وأَنتُم تعلمون﴾.وبمن أخرج الحديث جلال الدينالسيوطي في الدر المنثور في تفسيره(٢٠) فشواهد الحال تشهد عليه بذلك ، فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله ، ويحلف بالله كاذباً ، ولا يحلف بمتقده . فلا جامع بين مـــا استولوا به علينا وبين ما نهمناهم عنه .

الثاني: أن الحديث دليل لنسا أنه لا يدعى غير الله عز وجل ، فإن مسألة «اللهم إني أتوجه اليك ، فسأل الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة (؟) «يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنسا » (؟) فهذا خطاب لحاضر كقولنا في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وكاستحضار الإنسان محبه او مبغضه في قلبه فيخاطبه بما يهواه لسانه ، ومعناه: أتوجه اليك

<sup>(</sup>١) أي الكبيرة .

<sup>(</sup>٣) كذا . ولعل الأصل : في تفسيره لهذه الآية ، وهو قد ذكره بالمنى .

بدعاء نبيك وشفاعته التي معناها في هذه الدار الدعاء ، ولهذا قال في تمام الحديث: « اللهم شفعه في » أي استجب دعاءه ، وهذا متفق على جوازه ، إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر علمه ٤ وأما الغائب والمت فلا يستغاث به ٤ ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ الْأَمْرِ كُلَّهُ لَهُ ﴾ إنما غايته طلب الدعاء من الحي ، وقبول شفاعته عند الله عز وجل، وهو عَلِيْكُ انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة ، ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب ، وأن يدعو لهم في الاستسقاء عــــام القحط ، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنـــده مع أنه ﷺ حساته في قبره برزخية . والدعاء عبادة مبناها على التوقيف وَالْإِتْبَاعَ . وَلَوْ كَانَ هَــٰذَا مَنَ الْعَبَادَاتَ لَسَنَةَ الرَّسُولُ ؛ لَكَانَ أُصْحَابُهُ أَعَلَم بذلك وأتبع ، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم، وكثرة مدلهاتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعاً لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده ، وهم من خبر القرون التي قد نص عليهــا النبي ﷺ في قوله : « خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ، قال عمران : لا أدري أذكر اثنتين أو ثلاثًا بُمد قرنه ، أخرجه المخاري في صحمحه .

الثالث: أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد على وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر، وهو التوسل بغير رسول الله على فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق. فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه اليك برسولك نوح، يا رسول الله يا نوح، ولا لنا أن نقول: إنا نسألك ونتوجه اليك بخليلك إبراهيم، ولا بكليمك موسى، ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح تنصير الرسالة، وفي إبراهيم تنبيت الا أخلة مع الرسالة، وفي عيسى روح الله و كلمته مع الرسالة، وفي عيسى روح الله و كلمته مع الرسالة، فليس لنا أن نقول هذا لانه لم يرد ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. والقياس فليس لنا أن نقول هذا لانه لم يرد ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. والقياس فلي يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص

فلا يحل القياس عند من يقول به ، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك ، خصوصاً مع ما ورد فيه ، وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ، وأن هذه الأمة الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، فالناجية من اتبع ما كان عليه النبي عليه وأصحابه .

الرابع: إن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ، ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتمالى ممن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ، كذلك من سرق التابوت والمعلق علمه من بيض النعام أو غيره .

حديث نداء من انفلتت دابته يحبسها من سمعه :

ادعاء الاجهاع على بدع القبوريين:

التوسل الى الله بشيء من مخلوقاته :

ومما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهات قوله عليه في الحديث الذي رواه ابن مسعود: « إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوها » وفي رواية « إذا أعيت فليناد: يا عباد الله أعينوا » وهـذا من جملة الجمل والضلال ، وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه:

الأول: أن هذه ليست بوسيلة أصلا إذ معنى الوسيلة مــــا يتقرب به من الأعهال إلى الله عز وجل وهذا لـس بقربة .

الثاني: أن الحديثين غير صحيحين ، أما الأول فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطع عن عقبة رضي الله عنه ، وحديث انفلات الدابة عزاه النووي رحمه الله لابن السني ، وفي اسناده معروف بن حسان قال ابن عدي : هو منكر الحديث ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفها ولا في الحديث المتقدم قبلها على دعاء أصحاب القبور كعبد القادر الجيلاني من قطر شاسع ، بل ولا من عند قبره ، ولا ينادى غيره ، لا الأنباء ، ولا الأولياء ، إنما غايته أن الله عز وجل

جمل من عباده من لا يعلمهم إلا هو سبحانه (۱) ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ وإذا نادى شخصاً باسمه معيناً فقد كذب على رسول الله على ونادى من لا يؤمر بندائه ، وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون وقيام وقعود ، وإنما أبيح له ذلك إن أراد عوناً على حمل متاعه أو انفلتت دابته ، وهذذا مع تقدير صحة الحديث .

الثالث: أن الله تعالى قال: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ بعد أن أكمله بفضله ورحمته ، فلا يحل أن تخترع فيه ما ليس منه ، ونقيس ما لا يقاس عليه .

الرابع: أن الحديث الصحيح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به ، فإنهم قالوا: إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة ، فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه بما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام ؟ فهذا هو البهتان .

الخامس: أنهم زعموا موافقتهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال اليهم وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان أو إنجاده ، وكشف شدنه ، فإذا قال أحد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ، سبحانك هدذا بهتان عظيم ، قاموا عليه وخرجوه وبدعوه وقالوا معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فإذا قال نعم ، ولكن ليس لأحد منهم ملكوت خردلة والله يقول : فوذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فه فإن منهم من يدعي العلم والإنصاف وهو واسع الصدر يقول : هذه الآية نزلت في عبدادة الأصنام فإذا قيل له الأصنام ودوسواع ويغوث ويعوق أسماء رجال صالحين ، وهذه الحرق على التوابيت ودعوة الأموات هي فعل عباد الأصنام ، وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب مثلاً أن نستحل أن لا

<sup>(</sup>١) كذا . والمتبادر ان النداء لمن عساه يوجد من الناس في الغلاة ولم يره وهو معتاد .

نؤدي الأمانة ، فإذا قيل أن أدوا الأمانة فإن الله يقول : ﴿ إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة فلا يحتج بها عامة . كذلك لا يقال هذه نزلت في عباد الأصنام ، ونفعل فعلهم ونقول : بها عامة . كذلك لا يقال هذه نزلت في عباد الأصنام ، ونفعل فعلهم ونقول : لسنا مشركين . وفي الأحاديث القدسية عن خير البرية عليه قال الله عز وجل : أنا والجن والإنس في نبأ عظم : أخلق ويعبد غيري ، وأرزق ويشكر غيري ، أخرجه الحاكم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه الحاكم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه الأمة مطبقة على هذا ، والامة لا تجتمع على ضلالة ، فيلزمه تضليل الامة وتسفيه الآباء ، جوابه أما إن الامة مطبقة على هذا فكذب عليها ، هذه كتب الحديث والتفسير ، فيها: لا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه أن هذا شرك محقق والله تعالى يقول لرسوله على الأحاديث ، وأقوال العلماء ، ترشد ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا ﴾ ويقول : ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا ﴾ ويقول : ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ والاحاديث ونصوص العلماء لا تخالف الكتاب .

السادس: أنه قد اختلفوا في التوسل اليه بشيء من نحلوقاته تعالى وتقدس هل هو مكروه أو حرام، والأشهر: الحرمة، كما قال به أبو محمد العزبن عبدالسلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل اليه بشيء من نحلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف في حق نبينا محمد عليليم هل فيه الحرمة أو الكراهة ، وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله .

السابع: أنهم يشترون أولادهم بمن يعتقدونه ، ويجعلون زوايا لمن يعتقدونه ويجعلون فيها الطبول والبيارق والمزاهر ومطارق الحديد يضربون بها أنفسهم وفيها جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانية ، والقادرية ، والرفاعية ، وهي أسماء ما أنزل الله بها من سلطان ، ويعبدون أنفسهم لهم كعبد فلان وفلان والله قد سمانا المسلمين قال الله تعالى: ﴿ هو سماكم المسلمين من قبل ﴾ في الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل ، وفي هذا القرآن ، فاستبدلوا الذي أدنى بالذي هو خيرة .

يشفى سقمه ، ويكشف شدته ، وهذا الأمر سرى في العلماء والجهال ، وفي مكة أكثر منهم ، قد غلبت عليهم العوائد ، وسلبت عقولهم عن تفهم المراد والمقاصد من الكتاب والسنة ، وكلام الأغة ، لم يجدوا هـذا في كتاب فروع أحد منهم ولا أصوله ، صانهم الله عن هذه الوصمة ، فها استدلوا به بما تقدم لا يكون دليلا على التوسل بالأموات المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان ، فكيف غيرهم بمن لا يعلم حاله في الآخرة ، ولا يدري أين مآله ، كيف يكون دليلا على دعوة غير الله في المهات ، ويقال: الوسيلة ، ويستدل لها بهذا هسبحانك هذا بهتان عظم ، وتحريف الكلم عن مواضعه .

معادات القبوريين لمن ينكر بدعهم : احاديث الأمر بتسوية القبور :

فبهذا يتبين أن الشيطان اللمين نصب لأهل الشرك قبوراً يعظمونها ويعبدونها أوثاناً من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخاذها أعياداً وجعلها والحالة هذه أوثاناً فقد انتقصها وغمصها حقها، فيسمى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم ، وما ذنبهم عند هؤلاء المشركين الا انهم أمروهم بإخلاص التوحيد، ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتبطيله، فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنون . وقالوا قد انتقصوا أهل المقامات والرتب ، فاستحقوا الويل والتعب ، وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم لدنيا ولا قدر ، حتى مسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام ، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين ، حبا للأولياء أتباع المرسلين، وبسبب ذلك عادونا ورمونا بالعظائم والجرائم ، ونسبوا كل قبيح الينا، ونغروا الناس عنا وعما ندعو اليه، ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا ، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه ، ويأبى الله ذلك علينا ، ورعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه ، ويأبى الله ذلك فيا كانوا أولياءه ، إن أولياؤه الا المتقون له ، الموافقون له العارفون به ، وبا جاء فيا كانوا أولياءه والداعون اليه ، لا المتشبمون بالم يعطوا اللابسون ثياب الزور به والعاملون به والداعون اليه ، لا المتشبمون بالم يعطوا اللابسون ثياب الزور به عسنون صنما باتباعه واحترامه والعمل به ، وتعظيم الأنبياء والاوليك

واحترامهم متابعتهم لهم فيما يحبونه، وتجنب ما هم يكرهونه، وهم أعصى الناس لهم ، وأبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم ، : كالنصاري مع المسيح ، وكاليهود مع موسى ، والرافضة مع على . وأهل النوحيد أين كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقتهم وسنتهم وهديهم ومنهاجم ، وأولى بالحق قولاً وعملاً من أهل الباطل. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم أولماء بعض،ومن أصغى إلى كلامالله بكلمة قلمه، وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم الذي يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويننت النفاق في القلب ، وكذلك من أصغى الله وإلى حديث رسول الله بكلمته وحدث نفسه بهما وعمل باقتباس الهدى والعلم منهها لا من غيرهمــــا أغنماه (١) عن المدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخمالات التي هي وساوس الشبطان والنفوس؛ وتخيلات الهوى والنؤس؛ ومن تعود ذلك (٢٠) فلا بد أن يتعود ما لا ينفعه بليكون مضرة علمه (٣) كما أن من عمر قلمه عحمة الله وخشبته والتوكل علمه (٤) أغناه أيضاً عن عشق الصور ، وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه ، أي شيء استحسنه ملكه واستعبده ، فالمعرض عن التوحيد عابد للشيطان مشرك شاء أم أبى ، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حصين ٬ قال : قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ، أن لا أدع تثالًا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفًا إلا سويته . وفي الصحيح أيضًا عن عنامة بن شفى الهمداني قال : كنا مع فضالة بن عسد بأرض الروم فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقيره فسوى ٠ 

<sup>(</sup>١) في الأصل :من غيري أغناه وهو تحريف ظاهر من الناسخ ومثله فيه كثير نبهنا على بمضه.

<sup>(</sup>٢) لعل الأصل : ومن تعود ذلك .

<sup>(</sup>٣) لعل الأصل: بل ما هو مضرة ، وكان الأولى أن يةال بل ما يضره .

<sup>(</sup>٤) يظهر أنه سقط من هنا شيء عطف عليه ما بعده .

والتابعون والأئمة المجتهدون، قال الشافعي في (الأم) ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور . ويؤيد الهدم قوله : « ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » وحديث جابر الذي في صحيح مسلم نهى على عنالبناء على القبور، ولأنها أسست على معصية الرسول لنهيه عن البناء عليها وأمره بتسويتها ، فبناء أسس على معصيته ومخالفته على بناء غير محترم وهو أولى بالهدم من بناء الفاصب قطعاً ، وأولى من هسجد الضرار المأمور بهدمه شرعاً ، إذ إزالة المفسدة أعظم حماية للتوحيد ، والله المستعان ، وعليه التكلان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله على أفضل الخلق أجمعين ، وسلام على المرسلين ، والحمد الله رب العالمين .

### رسالة عبدالعزيز الى الحفظي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن محمد الى الأخ في الله محمد بن أحمـــد الحفظي سلمه الله تعالى من الآفات واستعمله بالباقيات الصالحات ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد فإنا نحمد البكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ، وأسأله أن يصلي على حبيبه من خلقه وخيرته من بريته محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحيات. وصل الخط ، أوصلك الله الى رضوانه ، وما أشرت اليه من النصيحة صار عندنا معلوماً جزاك الله عنا خيراً ونسأله المعونة والتوفيق والتسديد في جميع الأحوال الظاهرة والخفية ، وما أشرت اليه في كتابك من أن بعض القادمين علينا يأخذون منا أوراقاً يريدون بها الجاه والترفع على من بينه وبينهم ضفائن جاهلية فأنت تفهم أن المعلوك ليس له اطلاع على السرائر وإنحاء عليه الأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر ومن خدعنا بالله الخدعنا له فإذا جاءنا من يقول أنا أريد أن أبايمكم على دين الله ورسوله وافقناه وبيعناه ، وبينا له الدين الذي بعث الله به رسوله على حين الله ورسوله وافقناه التمام به في بلده ، ودعوة الناس اليه وجهاد من خالفه ، فإذا خالف ذلك وغدر فالله حسيبه . وأما الطائفة الثانية وهم الجنود المنتشرة للجهاد فكثير منهم من حولهم من غير تحقيق ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه ، وأما الجيوش والأجناد من حولهم من غير تحقيق ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه ، وأما الجيوش والأجناد من حولهم من غير تحقيق ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه ، وأما الجيوش والأجناد من حولهم من غير تحقيق ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه ، وأما الجيوش والأجناد من حولهم من غير تحقيق ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه ، وأما الجيوش والأجناد

الذين نجهزهم من الوادي وأتباعهم فنأمرهم بقتال كل من بلغته الدعوة وأبى عن الدخول في الاسلام والانقياد لتوحيد الله وأوامره وفرائضه واستمسك بما هو عليه منالشرك بالله وترك الفرائض والأحكام الجاهلية المخالفة لحكم الله ورسوله ومثل هؤلاء لا يحتاجون الى الدعوة اذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك بسنين وأبوا وأعرضوا عن دين الإسلام وإخلاص العبادة لله وقد أغار رسول الله عيلي على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم ترعى فسبى رسول الله عيلي النساء والذرية والنعم والشاء مع أن الدعوة قبل القتال مستحبة ، ولو كانت الدعوة قد بلغتهم لأن رسول الله عيلي بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيبر : هادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم » .

وأجاب بعضهم: شرع الله الجهاد وأمر بالقتال وبيتن لنا الحكمة في ذلك وموجبه وما يحصل به الكف ، قال سبحانه: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ . قال المفسرون: الفتنة الشرك ، والدين اسم عام لكل ما بعث الله به محمداً عليه . وقال عليه : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيء » . وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو! أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وقد عمل بهذا أبو بكر ووافقه الصحابة رضي الله عنهم في قتال مانمي الزكاة ، فدل الحديث وعمل الصحابة على أن من ترك شيئاً من شرائع الدين الظاهرة وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك انهم يقاتلون ، وقل شيئاً من شرائع الدين الظاهرة وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك انهم يقاتلون ، ولو قالوا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج ولو قالوا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج البيت ، قوتلوا حتى يصووا البيت ، فلو قالوا نفمل هذا كله لكن لا ندع الربا ولا شرب الخر ولا الفواحش ولا نجاهد في سبيل الله ولا نضرب الجزية على البهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كا قال تعالى : ﴿ وقاتلوم والمناه على المهال الله ولا نضرب الجزية على البهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كا قال تعالى : ﴿ وقاتلوم والمواتلوم والمناه الله ولا نضرب الجزية على البهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كا قال تعالى : ﴿ وقاتلوم والمهاله والمهالوم والنها والمهالوم ولمهالوم والمهالوم والمهالوم والمهالوم والمهالوم والمهالوم والمهالوم والمهالوم والمهالوم والمه

حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كه انتهى . فاعلم أن المقاتلين أنواع منهم من يقاتل على الدخول في الاسلام وهو الإقرار لله بالوحدانية والاعتراف له بذلك والعمل به والشهادة لمحمد على السلام الله ، فهذا إذا التزم بذلك التزاما ظاهراً كف عن قتاله على ذلك ووكلت سريرته الى الله إلا أن قام به ناقض ينقض ما التزمه وأظهر الناقض وترك شريعة من شرائعه كالصلاة والزكاة وغيرهما من الشرائع فيجب على ولي الأمر أن يقاتل هذا وأن يبعث عماله على هذا المنوال وما كان من نقص فهو نقص في الراعي والرعية ، نعم النبي عليه أمر معاذاً أن يدعو الى ثلاثة أركان: الشهادتين والصلاة والزكاة ، وأخذ بهذا خلفاؤه رضي الله عنهم لأن غالب عامة الناس إنها خوطبوا بذلك فالحاضرة المظهرة للاسلام في الظاهر وكذا البادية وإن صدر من آحادهم ما هو ناقض كحال آحاد المنافقين زمن النبي عليه فقد يصدر من الحاضرة نوع استهزاء وغير ذلك وقد يصدر من آحاد البادية نوع استهزاء ونوع تحاكم الى غير ما أنزل الله لا سها بادية الجنوب ، وهؤلاء الآحاد اذا أقروا بصدور ما هو ناقض أمروا بالتوبة منه وخوطبوا بالشرائع الظاهرة فان امتنعوا التزام ذلك قوتلوا عليه حتى يلتزموه ويؤدوه وحسابهم على الله .

وأما البلد التي يحكم عليها بأنها بلد كفر فقال ابن مفلح: وكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام وان غلب عليها أحكام الكفر فدار كفر ولا دار غيرها. وقسال الشيخ تقي الدين وسئل عن (ماردين) هل هي دار حرب أو دار إسلام؟قال: هي مركبة، فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار الاسلام التي تجري فيها أحكام الاسلام لكون جنودها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بها يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الاسلام بها يستحقه. والأولى هو الذي ذكره القاضى والأصحاب).

#### أمراء عبد العزيز

```
أميره على تهامة وما يليها من اليمن : عبدالوها ـ المروف بكنيته (أبونقطة)
        « على الحجاز وما يليه من النواحي : عثمان بن عبد الرحمن المضايفي
   : صقر بن راشد ، رئيس رأس الخيمة
                                                       « على عيان
                                      «    على الأحساء ونواحيه
              : سلمان بن محمد بن ماجد
                      « على القطيف ونواحيه : أحمد بن غانم
                                   «    على الزبارة والبحرين
                    : سلمان من خلمفة
                                           «    على وادى الدواسر
             : ربيع بن زيد الدوسرى
                                               « على ناحــة الخرج
         : إبراهم بن سلمان بن عفيصان
                                                    « على المحمل
           : ساري ىن يحيى ىن سويلم
            « على ناحمة الوشم (في بلد شقراء) : عبد الله بن حمد بن غبهب
                                               «     على ناحىة سدىر
                 : عمد الله من جلاجل
                   « على ناحمة القصم ( في بريدة ) : حجملان بن حمد
     « على جبل شمر ( في حايل ) : محمد بن عبد المحسن بن فايز بن على
(عن ابن بشر)
```

#### قضاة عبد العزيز

قاضيه في الدرعية : بعد الشيخ : ابنه : حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه : عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

امام قصره في الدرعية : عبد الرحمن بن خيس .

قاضيه على ناحية الوشم: عبد العزيز بن عبد الله الحصين .

.. على ناحية سدير : حمد بن راشد العريني .

على منيخ وما يليه : محمد بن عثمان بن شبانة .

على ناحية القصيم : عبد العزيز بن سويلم ، من أهل الدرعية

على ناحمة الخرج ( في الدلم ) : محمد من سويلم ، من أهل الدرعمة

على ناحية الجنوب ( في حوطة بني تميم ) : سعيد بن حجي

وأما غير ذلك من النواحي فلا يحضرني الآن عد قضاتها ، إلا أنه كان يبعث المها قضاة نحو سنة ثم يمعث غبرهم .

ابن بشر –

على حريملا : حسن بن عبد الله بن عبدان

على الدرعية : عبد الرحمن بن خميس

( تذكرة أولى النهي والعرفان ) - إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن

#### وصف عبدالعزيز

#### خوفه من الله . عــــدله . بساطته . حبه للرعية عطفه على الضعفاء ورعايته للعلماء والطلاب كان عبد العزيز « مهدي زمانه »

قال ان بشر:

(كان عبد المزيز كثير الخوف من الله ، آمراً بالممروف ناهياً عن المنكر .

لا تأخذه في الله لومة لائم، ينفذ الحق ولو في أهل بيته وعشيرته، لا يتعاظم عظيماً إذا ظلم فيقمعه عنالظلم وينفذ الحق فيه، ولا يتصاغر حقيراً 'ظلِم فيأخذ له الحق ولو كان يعمد الوطن.

وكان لا يكترث في لبـــاسه ولا سلاحه ، بحيث أن بنيه وبني بنيه محلاة سيوفهم بالذهب والفضة ، ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل .

وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ويصلي فيه صلاة الضحى .

وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعيبة ، وخصوصاً أهل البلدان ، بإعطائهم الأموال وبث الصدقة لفقرائهم والتفحص عن أحوالهم ، وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه يكثر الدعاء لهم في ورده ، قال وسممته يقول :

« اللهم أبق ِفيهم كلمة لا إله إلا الله ، حتى يستقيموا عليهــــا ولا يحيدوا عنها . »

#### شيوع الأمن والطمأنينة :

وكانت الأقطار والرعبة في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنيئة ، وهو حقيق بأن يلقب : مهدى زمانه ، لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت، شتاء وصيفًا ، بينًا وشامًا ، شرقًا وغربًا ، في نجد والحجاز واليمن وتهامة وغير ذلك ، لا يخشى أحداً إلا الله لا سارقاً ولا مكابراً ، وكانت جميع بلدان نجد الربيع يسيبون جميع مواشيهم في البراري والمفالي من الإبل والخيل والجساد والبقر والأغنام وغير ذلك ، ليس لها راع ولا مراع بل إذا عطشت وردت على البلدان ثم تصدر إلى مفاليها حتى ينقضي الربيع أو يحتاج لها أهلها لسقى زروعهم ونخيلهم ، وربياً تلقح وتلد ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت وولدها معها ، إلا الخيل الجياد فإن لهــا من يتعاهدها في مفاليها لسقيها وحدوها بالحديد ، وكانت إبل أهل سدىر ونجائبهم وخيلهم مسيبات أيام الربيع في الحمـــادة وفي اراط والعبلة ، ومعها رجل واحد يتعاهدها ويسقيها ويزور أهله ويرجع اليها وهي في مواضعها فيصلح ربطها وقيودها ثم يغيب عنهـا . وكذلك خيل أهل الوشم ونجائبهم في الحمادة وفي روضة محرقة وغيرهما وهكذا يفعلون بها. وكذلك خمل عبد العزيز وبنيه وعشيرته في النقعة – الموضع المعروف قرب بلد ضرمي – وفي الشميب؛ المعروف بمقرى عبيد من وادى حنيفة؛ وليس عندها إلا من يتعاهدها لمثل ما ذكرناه ، وكذلك جميع النواحي تفعل ذلك .

#### شد ته على الجناة :

وكان رحمه الله تمالى ، مع رأفته بالرعية ، شديداً على من جنى جناية من الأعراب أو قطع سبلاً أو سرق شيئاً من مسافر ، بحيث من فعل شيئاً من ذلك أخذ ماله نكالاً أو بعض ماله أو شيئاً منه على حسب جنايته ، وأدّبه غير ذلك أدباً بليغاً . و'حكي أنه أتى حاج من العجم ونزل قرب بوادي سبيع فسرق من الحاج غرارة فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش، فكتب صاحب الغرارة

إلى عبد العزيز يخبره بذلك ، فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة فلما حضروا عنده قال لهم : إن لم تخبروني بالفرارة ، جعلت في أرجلكم الحديد وأدخلتكم السجن وأخذت نكالاً من أموالكم . فقالوا : نغرمها بأضعاف ثمنها ، فقال : كلا ، حتى أعرف السارق . فقالوا : ذرنا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه ونخبرك . ولم يكن بد من إخباره . فلمسا أخبروه به أرسل إلى ماله ، وكان سبعين ناقة ، فباعها وأدخل ثمنها بيت المال ، وجيء بالغرارة لم تتغير . . وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه ، فأرسلها عبد العزيز إلى أمير الزبير وأمره أن يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم .

وذكر لي شيخنا القاضي عثان بن منصور أن رجالاً من سرّاق الأعراب وجدوا عنزاً ضالة في رمال نفود السر، المعروف في نجد، وهم جياع، وأخبرني أنهم أقاموا يومين أو ثلاثة مقوين، فقال بعضهم لبعض: لينزل أحدكم على هذه العنز فيذبحها لنأكلها. فكل منهم قال لصاحبه: إنزل اليها، فلم يستطع أحد منهم النزول خوفاً من العاقبة على الفاعل، فألحتوا على رجل منهم، فقال: والله لا أنزل اليها، ودعوها فإن عبدالعزيز يرعاها. فتركوها وهم في أشد الحاجة اليها. الأمن في البوادي والطرق:

وكانت الحجاج والقوافل وجباة الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق وغير ذلك الى الدرعية ويحجون منها ويرجعون الى أوطانهم ، لا يخشون أحداً من جميع البوادي مما احتوت عليه هاذه المملكة لا بحرب ولا سرق ، وليس يؤخذ منهم شيء من الإخاوات والقوانين التي تؤخذ على الحجاج ، وبطل جميع الاخاوات والجوائز على الدروب التي للأعراب التي أحوا بها سنن الجاهلة .

وأخبرني أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية ، وهم أهل ست

نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام ، فإذا جنتهم الليل وأرادوا النوم نبذوا أرحلهم ودراهمهم بميناً وشمالاً ، إلا ما يجعلونه وسائد تحت رؤوسهم.

وكان في الدرعية رعية إبل كثيرة ، وهي ضوال الإبل التي توجد ضائعة في البر والمفازات جماً أو فرادى ، فن وجدها من باد أو حاضر في جميع أقطار الجزيرة أتى بها الى الدرعية خوفاً أن تعرف عندهم ، ثم تجعل من تلك الإبل . وجعل عبد العزيز عليها رجلا ، يقال له و عبيد بن يعيش » يحفظها ، وجعل فيها رعاة ، ويتعاهدها بالسقي والقيام بها ينوبها ، فكانت تلك الإبل تتوالد وتتناسل وهي محفوظة ، فكل من ضاع له شيء من الإبل من جميع البادية والحاضرة أتى إلى تلك الإبل فإذا عرف ماله أتى بشاهدين ، أو شاهد ويمينه ، م يأخذه ، وربها وجد الواحدة اثنتين .

#### كثرة موارد الزكاة :

وكان ما يحمل إلى الدرعية في زمنه وزمن ابنه سعود من الأموال والزكاة والأخماس ، وغير ذلك مما يفرق على النواحى والبلدان وضعفائهم وضعفاء البوادى ، لا يحصيه العدد .

#### زكاة مطير:

وأخبرني أحمد بن محمد المدلجي ، قال : كنت كاتباً لعمال علوي من مطير مرة في زمن عبد العزيز ، فكان مساحصل منهم من الزكاة في سنة واحدة : احد عشر ألف ريال . وكان عمال برية من مطير ، رئيسهم عبد الرحمن بن مشاري بن سعود فكان ما جبي منهم اثني عشر ألف ريال ، ومن هيثم سبعة آلاف ريال ، وكانت

#### زكاة مطير في تلك السنة : ثلاثين ألف ريال . زكاة عنزة وبوادى الشام :

وكان عنزة أهل الشام وبوادي خيبر وبوادي الحويطات المعروفات ومن في نجد من عنزة ، يبعث اليهم عوامل كثيرة ويأتون منهم بأموال عظيمة .

وأخبرني من أثق به قال : أناح في يوم واحد تحت الطلحة المعروفة عند باب بلد شقرا أربع عوامل من عمال بوادي الشام ، كل عاملة معها عشرة آلاف ريال.

#### زكاة شمر والظفير وغيرهما :

قلت : ويأتي غير ذلك من زكاة بوادي شمر وبوادي الظفير قريب ما يأتي من عنزة ، ومن قحطان وبوادي حرب وعتيبة وجهينة وبوادي اليمن وعمات وآل مرة والعجمان وسبيع والسهول وغيرهم ما يعجز عنه الحصر .

#### الزكاة الشرعية فقط:

وتؤخذ منهم الزكاة على الأمر الشرعي ولا يؤخذ فيها كرائم الأموال ولا دونها إلا من غيب من إبله أو غنمه شيئًا عن الزكاة فيؤخذ منه الزكاة والنكال ، وكان يوصي عماله بتقوى الله وأخذ الزكاة على الوجه المشروع ، وإعطاء الضعفاء والمساكين ، ويزجرهم عن الظلم وأخذ كرائم الأموال .

#### صدقات عبد العزيز للعلماء والطلاب والضعفاء . . والأرامل :

وكان رحمه الله تعالى مع ذلك كثير العطباء والصدقات للرعبة من الوفود والأمراء والقضاة وأهل العلم وطلبته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأئمة المساجد ، حتى أئمة مساجد نخيل البلدان ومؤذنيهم ، ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان. وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون اليه بألواحهم ويعرضون عليه خطوطهم فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء جزيلاً وأعطى الباقين دونه .

وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين من الغاية ، فكان منهم من يكتب اليه منه

ومن أمه وزوجته وابنه وابنته من كل واحد كتاباً وحده ، فيوقع لكل كتاب منهم عطاءه فكان الرجل يأتيه بهذا السبب عشرون ريالاً وأقل وأكثر .

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتي أولاده إلى عبد العزيز وابنه يستخلفونه فيعطيهم عطاء جزيلا ، وربما كتب لهم راتباً في الدايون .

وكان كثيراً ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيراً من الصدقات في كل وقت ، وكل سنة يعطي كل أهل بـلد وكل أهل ناحية ألف ريال وأقل وأكثر . ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعية وغيرها ويأمر باعطائهم ، وكثيراً مـا يفرق على بيوت الدرعية وضعفائها .

وكان كثيراً ما يكتب لأهل النواحي بالحضّ على تعليم القراءة وتعلم العلم وتعليمه ، ويجعل لهم راتباً في الديوان ، ومن كان منهم ضعيفاً يأمره أن يأتي إلى الدرعية ويقوم بجميع أنوابه .

وأخبرني كاتبه قال: إن عبد العزيز أخذه يواماً صداع ، فدعاني وقال: اكتب صدقة لأهل النواحي. فأملي علي لأهل منفوحة خمسمائة ريال وأهل العيينة مثل ذلك وأهل حريملاء سبعمائة ريال وأهل المحمل ألف ومائة ريال ، ولجميع نواحي نجد على هذا المنوال . . قال: قيمتها تسعون ألف ريال .

وأتى اليه يوماً خمسة وعشرون حملًا من الريالات؛ فمر عليها وهي مطروحة فنخسها بسيفه ، وقال: اللهم سلطني عليها ولا تسلطها علي ، ثم بدأ في تفريقها.

#### غزواته :

وإذا أراد الغزو ، معه أو مع ابنه سعود ، بعث رسله إلى رؤساء القبائل من العربان ، وواعد جميعهم يوماً معلوماً على ماء معلوم ، فلا يتخلف أحد عن ذلك الموعد ، لا حقير ولا جليل ، لا من بوادي الحجاز ولا العراق ولا الجنوب ولا غير ذلك ، فمن ذكر متخلها ممن تعين عليه الأمر من رجل أو فارس أدّب أدبا بليفاً وأخذ من ماله نكالاً ، والرجل الواحد أو الإثنان إذا أرسلهم عبد العزيز وابنه سعود إلى البوادي من جميع أقطار جزيرة نجد أخذوا منها النكال من

الأموال والخيل والإبل وغير ذلك ويضربون الرجال ويعذبون المجرم بأنواع العذاب ولا يتجاسر أحد أن يقول لهم شيئاً أو يشفع فيه بل كلهم طائمون مذعنون .

وهذا الذي ذكرت من جهة الأمن وطاعة الحاضر والباد وغير ذلك اتفق في زمنه وزمن ابنه سعود وصدر من ولاية عبد الله ، قبل أن تسلط الدولة المصرية على المسلمين بسبب الذنوب .

#### محاسن وفضائل لا تحصر:

وبالجلة فمحاسنهم وفضائلهم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ، ولو بسطت القول في وقائمهم وغزواتهم وما مدحوا به من الأشعار وما قصد بابهم من الرؤساء والعظماء من أقاصي الأقطار ، وما حمل اليهم من الأموال والسلاح والخيل ، التي لا يدركها العد والتذكار ، لجمعت فيها عدة أسفار ، ولكني قصدت الإيجاز والإختصار . . ) .

#### عبد العزيز كا يصفه الريحاني :

يقول أمين الريحاني ، في كتابه « نجد وملحقاته » :

(.. بعد محمد بن سعود وإخوانه الأنصار ، ظهر عبد العزيز بن محمد ، الذي شرع في عهد أبيه يشنُ الغارات ، فحمل رايات التوحيد الى أقصى الأقطار العربية وبسط نفوذ السيادة السعودية في البوادي والحضر . ولكنه على تعدد غزواته واتساع مجال جولاته ، لم يكن غير مهدد السبيل لابنه سعود ، الفاتح الأول الأكبر .)

ويقول الريحاني في مكان آخر من كتابه :

(.. اعتزل عبد العزيز العمل في شيخوخته ، وهو الذي قضى أكثر من أربعين سنة من حياته في الغزو والحروب فلا كلّ ولا مكلّ ، ولا قعد بعد هزيمة ، ولا لها بعد انتصار ، فقد كان يزحف برجاله من أقصى البلاد إلى أقصاها في يومي البؤس والنعيم ، فيهب يوماً على الربع الخالي ويوماً في القصيم ويوماً في

الساوة بالعراق وآخر في وادي الدواسر 'كأنه من العناصر كالمطل او السَّموم ' وقد كان مطرأ للموحدين وسَّموماً لأعدائهم' يغزو في بمض السنين ست غزوات ويعود بالغنائم الى الدرعية فيقسمها بين رجاله على السواء . ) .

#### رأيئسا:

القول بأن عبد العزيز لم يكن إلا ممهداً لابنه سعود الفاتح الأكبر .. قول ينطوي على كثير من الظلم لعبد العزيز ، الذي يعود اليه الفضل الأكبر ، بعد المحمدين -- محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود -- في تركيز دعائم الدولة السعودية وتقويتها وتوسيع آفاقها ونشر التوحيد وتعميم التعليم وإشاعة الأمن .. وسعود لم يزد في حجم الدولة السعودية بعد أبيه إلا فتحه الحرمين وغزوه أطراف الشام وإرساله الجيوش الى بعض بلدان الخليج ، وقد كان هذا كله ، أو بعضه ، سبباً من أسباب انهار الملك ، والله أعلم .

نحن لا ندكر فضل سعود ومزاياه الكثيرة وجهاده الموصول ، ولكن نعته بالكبير ، ومــــا رافق اسمه من دوي ، بسبب حروبه ، لا يحجب عنا فضل عبد العزيز ، وهو عندنا أعظم من ابنه سعود .

#### عبد العزير في شعر سلامة :

وقال الشاعر الكبير « بولس سلامة » في ملحمته الكبرى التي لخص فيها التاريخ السمودي ، يصف عبد العزيز بن محمد :

(يا سيوف الوغى دروع سعود الوفي قد نصرتم وعبد العزيز ، أميراً فبكم صائن الدين من خطوب عواد وإمـ الوديع المهيب خكفاً وخلفاً المص بسط الأمن في مباسط نجد فتآخ الحبـــارى في ظله آمنات ومع

الوفيون منكم والكرام فبكم عز رمخه والحسام وإمام الزهادة الصوام المصلي والعابد القوام فتآخت صقوره والحام ومع النهو تسرح الأنسام

#### مصرعبه:

حائط الأمن غالــه سيف وغد حيناكان في السجود الإمــــام خشية ُ الله بدؤه والختـــام

فتلقـّى النعمُ ووحَ تقيّ ٍ ومضى الخلد بالوسام دمياً إنما مصرع الشهيد وسام سيفل الحصون سيف سعود ومن الضرب تستجير الأكام للجبان الغدّار لعنة أجيا لي وحرب مبيدة وانتقام الموالين عزة وصفاء المعداة الإرمال والإيتام

# حوليات المعارك والحوادث

## في عهـــد عبد العزيز

| المعارك والحوادث                                                  | السنة |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| غزا عبد العزيز الرياض مرتين                                       | 1174  |
| غزا عبد العزيز الرياض ٬ وغزا ثرمداء ( وقعة الصحن )                | 114.  |
| غزا عبد العزيز الرياض مرتين : وقعـة ( المشيقيق ) ووقعة ( باب      | 1141  |
| الثميري)                                                          |       |
| غزا هذلول بن فيصل ( العودة ) واستولى عليها                        |       |
| بايىع أهل الوشم وأهل سدير                                         |       |
| أول القحط المشهور باسم ( سوقه )                                   |       |
| غزا سعود بن عبد العزيز ( الزلفي ) و ( حائر سبيع ) و ( عنيزة )     | 1111  |
| وأعراباً من آل مرة                                                |       |
| غزا عبد العزيز ( المجمعة ) ، واستولى على ( الهلاليـــة ) ، ودخلها | ۱۱۸۳  |
| وتلقى فيها بيعة كثير من أهل القصيم                                |       |

#### السنة المعارك والحوادث

١١٨٤ غزا عبد العزيز حائر سبيع ، وبايع له أهل الحائر . وغزا المحمرة ( من بوادي الظفير )

۱۱۸۵ غزا عبد العزیز الریاض مرتین ، وقتل ولدین لدهام بن دواس .
 أرسل عبد العزیز والشیخ مندوباً عنها إلى شریف مكة للمناظرة .

١١٨٦ غزا عبد العزيز الرياض مرتين

۱۱۸۷ غزا عبد العزيز الرياض هرب دهام بن دواس من الرياض فتح الرياض

۱۱۸۸ استولی عریمر بن دجین علی (بریدة ) وسار إلی الخابیـــــة ، فیات فجأة .. وتقهةر جیشه وعاد إلی الأحساء غزا سعود الدلم والزلفی

بيعة أهل منيخ وحريق نعام

١١٨٩ غزا عبد العزيز ضبيعة ( الخرج )

استدعى زيد بن زامل وصاحب وادي الدواسر وبعض رؤساء الجنوب رئيس نجران وساروا معه لقتال الدرعية ، فأغاروا أولاً على (حائر سبيع) وقاتلوا أهله ثم صالحوهم وساروا إلى (ضرمى) فحاصروها ولكنهم عجزوا عنها فتفرقوا ورجعوا إلى بلدانهم . . غزا سعود ( ريدة ) ، واستسلمت ( بريدة ) لرجال عبد العزيز .

۱۱۹۰ نقض ابن زامل بیعته . غزا عبد العزیز الدلم واستولی علیها وسمی ان عفیصان أمبراً فیها .

بايعت ( اليامة ) ، ثم نكثت العهد .

استرجع ابن زامل بلدة الدلم وهرب ابن عفيصان .

غزا عبد العزيز آل مرة ..

١١٩١ استولى عبد الله بن محمد بن سعود على ( حرمة )

فتنة حرمة والمجمعة . مسير سعود إلى حرمة وحصاره لهـــا واستسلامها . استعمال ابن جلاجل أميراً على سدير ومنيخ .

١١٩٢ نزل سعدون بن عريمر الخرج وصالح عبد العزيز ثم نقض الصلح.

١١٩٣ فتنة جديدة في حرمة ، واستبلاء سعود علمها وتدميرها ..

١١٩٤ ٪ غزوة سعود وعمه عبد الله للزلفي . بيمة الزلفي

١١٩٥ عزا سعود الدلم وأمر ببناء قصر ( البدع ) ..

غزا عبد العزيز الدلم ونعجان وحوطة الجنوب والمامه .

غزا سعود الظفر.

۱۱۹۲ فتنة القصيم ( ما عدا بريدة والرس والتنومة ) وحصار سعدون بن عريمر وأنصاره من أهل القصيم لبريدة ، ثم عجزهم عنها ، ومسيرهم إلى ( الروضة ) - في سدير - واستيلاؤهم عليها . سعود يحاصر الروضة ويستولى عليها .

۱۱۹۷ سعود یغزو ( مطبر )

١١٩٨ سعود يفزو ( العيون ) في الأحساء ، ويغير على أهل اليامة ، ويفزو ( عنيزة ) .

١١٩٩ بىعة رؤساء الدواسر .

سمود يستولي على الدلم ويعيد سليان بن عفيصان أميراً عليها .

#### السنة المعارك والحوادث

- ۱۲۰۰ غزا سعود بوادی قحطان.
- ۱۲۰۱ مسير ( ثويني ) إلى التنومة فبريدة ، ثم رجوعه إلى بلاده . . حجيلان يغزو جبل شمر ، فيبايـع أهله .
- ١٢٠٢ سعود يستولي على ( عنيزة ) البيعة لسعود بولاية العهد ابن عفيصان يغزو العقير و ( الجشة ) في الأحساء . كما يغزو (قطر).

بىمة أهل وادى الدواسر .

- ١٢٠٣ سمود يغزو بني خــالد ، ثم المنتفق . ثم أهل المبرز وقرية الفضول ( في الأحساء )
  - ١٢٠٤ 💎 سعود يفزو بني خالد ويستعمل زيد بن عريعر أميراً عليهم
- ۱۲۰۵ مسير شريف مكة غالب بن مساعد وجنوده إلى نجد ، وحصارهم لقصر بسام في السر ، ثم مسيرهم عنه إلى ( الشعراء ) وحصارهم لها وهزيمتهم عنها ورجوعهم إلى أوطانهم . .
  - غزو سعود للبوادي التي ساعدت شريف مكة وأخذه أموالهم ...
- ۱۲۰۳ سمود يحاصر (سيهات) و (عنك) في الأحساء ويأخذهما عنوة . سمود يغزو البوادي من مطير وحرب وغيرهم قرب جبـــل شمر ويأخذ منهم غنائم كبيرة .

#### وفاة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ١٢٠٧ سمود يغزو بني خالد ويقتل منهم مقتلة عظيمة ويأخذ غنائم هائلة. اهل الأحساء يبايعون لسعود
  - أهل الأحساء ينقضون البيعة .

۱۲۰۸ سعود يسير إلى الأحساء ، فيستولي على ( الشقيف ) ويحاصر أهـــل ( المطير في ) ويصالحهم .

براك يبــايـع باسم أهل الأحساء على السمع والطاعة ويصبح نائباً لعبد العزيز في الأحساء وتزول ولاية آل حميد عن الأحساء.

بيعة جوف آل عمرو لعبد العزيز ، بعد قتال .

ابن عفيصان يستولي على ( الحويلة ) في قطر ويغزو الكويت .

۱۲۰۹ مسیر سعود إلی ( تربة ) ومحاصرت لها .

171۰ شريف مكة غالب بن مساعد يغير على هادي بن قرملة . سعود يغير على على عربان من عتيبة ومطير في الحجاز معركة الجانية بين شريف مكة ورجال عبد العزيز

فتنة في الأحساء. مسير سعود إلى الأحساء وتأديبه الشديد المتمردين.

١٢١١ حملة ثويني الكبرى على نجد . . ومقتله وهزيمة جيوشه

١٣١٢ رؤساء عتيبة والبقوم يبايعون عبد العزيز سعود يغزو ( سوق الشيوخ ) في العراق وبوادي من شمر هادي بن قرملة وأنصاره يتغلبون على جيوش الشريف

۱۲۱۳ زحف علي كيخيا نائب والي العراق إلى نجد على رأس جيش كبير ، ونزوله في الأحساء ، وحصاره لقصر المبرز وقصر الهفوف وعجزه عنها ، وعودته إلى بلاده بعد مصالحته لسعود . .

حج ركب من أهلنجد (بعد مصالحة شريف مكة للإمام عبدالعزيز؛ بعد وقعة الخرمة )

١٢١٤ حج سعود بن عبد العزيز ومعه كثير من أهل نجد . .

#### السنة المعارك والحوادث

۱۲۱۵ حج سعود بالمسلمين ( وكان مع والده ، ولكن والده اضطر لمرضه إلى العودة من منتصف الطريق )

١٢١٦ غزا سعود بلدة (كربلاء) في العراق

عبدالعزيز يمد آل خليفة بجيش لتخليص البحرين من سلطان مسقط

۱۲۱۷ نقض الصلح مع شريف مكة ، واستيلاء المضايفي على ( الطائف ) مسير سعود إلى الحجاز .

استيلاء سعود على مكة ، بعد هرب الشريف إلى جدة .

١٣١٨ مصرع الإمام عبد العزيز.

#### حول كلمة الوهابية

استعمل المؤرخان النجديان ابن غنام وابن بشر كلمة « المسلمين ، في تسمية أتباع الدولة السمودية الاولى عامة "، ومقاتلتها خاصة "، وربما أطلقا عليهم اسم « الموحدين » أيضاً ، وكلا التسميتين تبدو اليوم غريبة .. وكأن فيها لوناً من ألوان التحدي للآخرين والشك في صحة معتقداتهم ..

كانوا يطلقون على أنفسهم اسم « المسلمين » – أو « الموحدين » – يختصون به قومهم دون غيرهم ، حتى أزالوا معالم الشرك والشركيات ، وقضوا على الجهل والخرافات، وبذلك تحققت مقاصد الدعوة، ولم تبق اليوم حاجة في اعتقادنا إلى هذا التخصيص الذي كان يقترن بمرحلة معينة من التاريخ !

إن العالم الإسلامي٬ في هذا الزمن٬مدعو إلى توحيد صفوفه لمواجهة الغزوات الإلحادية والتحديات المختلفة ، تصدر عن بلاد شرقية وغربية ، تريد القضاء على الديانات والقيم الروحية كلها ، لا تفرق بين دين ودين ، ومذهب ومذهب!

وها نحن نرى ورثة الدعوة السلفية الإصلاحية ، في المملكة ، أكثر النــاس وعياً لهذه الحقيقة ، وهـــــذا الفيصل العظيم يحمل بأمانة وقوة لواء التضامن

الإسلامي، يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وينفق في الدفاع عن الإسلام والتأليف بين قلوب المسلمين على اختلاف أقطارهم وتباين اجتهاداتهم أكرم جهده وأثمن وقته ، ولسنا الآن في تبيان خدماته الجليلة الموصولة للإسلام ، فلذلك موضع آخر ، ولكننا نحب أن ننبه إلى أن الذين كافحوا الشرك ، من قبل ، في جزيرة العرب ، لو عاشوا إلى اليوم ، لما فعلوا إلا ما يفعله أحفادهم، من وتعميم ، كلمة المسلمين ، وتوحيد كلمتهم ، ليقفوا كالبنيان المرصوص أمام أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ليفرقوهم ثم ليسلبوهم ديانتهم وأصالتهم !

كتبنا هــــذا التمهيد ، لنصل منه إلى تقرير موقفنا من « مصطلح » تاريخي استعمله ابن غنام وابن بشر ــ وهو تسمية أهل نجد وحلفائهم باسم «المسلمين» ــ هل نتابعها عليه أم نفارقها فيه لتغير الزمن ؟

لقد حافظنا على النصوص كما أوردها أصحابها .. ولكننا استعملنا في كتابنا تعابير اخرى ، ومنها : « الوهابية » ، وهي في طليعة التسميات المشهورة التي سمتى بها المؤرخون العرب والأجانب أتباع الدولة السعودية الاولى – قبل أن تعرف بهذا الاسم – ولذلك لم ننكرها واستعملناها في مواضع من كتابنا .

وقد طلب منا معالى الشيخ حسن عبدالله آل الشيخ أن نبدل كلمة والوهابيين، بالسعوديين أو أهل نجد أو رجال الدرعية ، أو نحو ذلك . . لأن أعداء الدعوة السلفية الإصلاحية ، التي نهض بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أرادوا تشويه حركته وإيهام الناس أنه جاء بمذهب خامس جديد غير المذاهب السنية الأربعة المعروفة فأطلقوا عليه اسم المذهب الوهابي وسمتوا أنصاره « الوهابيين » حقداً وكيداً .

والواقع أننا أخذنا بنصيحة معاليه الرشيدة ما استطعنا ، وإن كنا نرى أن كلمة والوهابية ، هزمت خصومها هزيمة كاملة ، فلم تعد تحمل المعنى الذي أرادوا إلصاقه بها، وإنما أصبحت تعني الحركة الاصلاحية السلفية ليسغير، وذلك بعد أن عرف النساس حقيقتها واكتشفوا دسائس خصومها ، وأدركوا أن الشيخ كان

سلفياً حنبلياً ، دعــا إلى الإسلام الصحيح ، وشدُّد على الدعوة إلى التحرر من الشرك والجهل والسيطرة الأجنبية . . وبذلك قامت في جزيرة العرب أول دولة عربية حرة عزيزة قوية ، يظللها لواء الإسلام ، بعد أن طوَّت السلطنة العثانية بجد العرب واسمهم عن عيون العالم زمناً طويلاً .

ولعلنا نستطيع أن نحتج لاستعال كلمة الوهابية ، فوق ذلك ، بأن بعض أعلام نجد الكبار ، استعملوا هذه الكلمة أيضاً ، فالشيخ سليان بن سحيان جعل عنوان كتاب له :

« الهدية السنبة والتحفة الوهابية النجدية »

وقال في مقدمة كتابه:

( أهل الاسلام الموحدين من أهل نجد ، المشهورين بالوهابية ) .

ووردت الكلمة أيضاً في كتابات أعلام نجديين غير متهمين .

#### جدول الخطأ والصواب

وقعت في الكتاب أخطاء يسيرة أشرنا إلى بعضها في هذا الجدول ، وربما وقعت أخطاء اخرى في « النصوص » التي اقتبسنا شيئاً منها في كتابنا . فهناك كلمات وأسماء نقلناها كا جاءت في مصادرها ، مع شكنا في صحتها ، ونرجو أن يتسع وقتنا لتحقيقها ، مثلا . . نقلنا عن ابن غنام في الصفحة ٢٠ من كتابنا السطر ١١ – قوله : (غزا ركب لأهل بريدة ظهرة مع النفيثي ) ، فكتابة النفيثي بالثاء جائزة في اللغة ، نسبة إلى «النفيث » ولكن وجود أسرة مشهورة في الملكة باسم النفيسي أو النفيسة ترجح وقوع تصحيف « أو خطأ مطبعي » في تاريخ ابن غنام ، والله أعلم .

| الصواب    | الجملأ    | السطر | الصفحة |
|-----------|-----------|-------|--------|
| فبها      | فيها      | ٩     | ۳٦     |
| و لي بعده | ولي بعهده | ۲.    | ٨٤     |
| الفضول    | والفضول   | ٧     | ۸Y     |
| فقاتلهم   | فقاتلوهم  | ١٢    | 97     |
| کلہم      | كلها      | ١٩    | 1.4    |
| والنصر    | والقطر    | ٤     | ١٠٦    |

| الصواب             | الخطأ<br>      | السطر | الصفحة |
|--------------------|----------------|-------|--------|
| التقوا             | التقنوا        | ۲۳    | 14.    |
| شفائى أو شفائه .   | شفائي          | 1     | 141    |
| الدعوى             | -<br>الدعو ة   | ١٢    | ١٣٣    |
| بالحج              | للحج           | ٦     | ١٣٤    |
| وجدة               | وجدد           | 71    | ١٣٦    |
| الشوكاني           | الشوكتاني      | ۱۹    | ١٣٧    |
| بسل                | سل             | ١.    | ١٣٨    |
| خاف منها على       | خاف منها من    | 19    | 18.    |
| سار اليهم          | سار اليم       | ۱۲    | 184    |
| بهم في ( العدوة )  | بهم ( العدوة ) | 19    | 184    |
| الملقب             | الملقت         | ٥     | 111    |
| تحت إمرته ، وكان . | تحت إمرته كان  | 74    | 108    |
|                    |                |       |        |

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                              |
|--------|--------------------------------------|
| ٣      | المقدمة                              |
| 14     | المؤسس الثاني للدولة السعودية الاولى |
| ۲٠     | عبد العزيز الإنسان                   |
| 74     | وثيقة تاريخية : أول غربي زار الدرعية |
| ۳۱     | المفاضلة بين عبد العزيز وسعود        |
| **     | ولاية عبد العزيز                     |
| 49     | معارك الرياض                         |
| ٤٦     | فتح الرياض                           |
| ٥٢     | بيعة الوشم                           |
| ٥٣     | معارك الخرج                          |
| ٥٢     | بلاد القصيم                          |
| ٧١     | سدير وحرمة ومنيخ                     |

| الصفحة       | الموضوع                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ٨٢           | الأحساء                                                  |
| ٩,٨          | الحملات العراقية ضد نجد                                  |
| 170          | واقعة كربلاء                                             |
| 188          | بين عبد العزيز وأشراف مكة                                |
| 144          | عهد الشريف أحمد بن سعيد                                  |
| 147          | عهد الشريف سرور بن مساعد                                 |
| ١٣٨          | عهد الشريف غالب بن مساعد                                 |
| 109          | الاستيلاء على الطائف                                     |
| ١٦٣          | الاستيلاء على مكة                                        |
| 170          | فتح مكة في روايات الغربيين                               |
| ١٧٣          | دخول مكة ، كما يصفه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب |
| ۱۷٦          | رواية ابن دحلان                                          |
| 14.          | رواية الجبرتي                                            |
| 140          | حصار جدة واسترداد الشريف لمكة                            |
| 19.          | جبل شمر                                                  |
| 197          | الزبارة والبحرين                                         |
| 198          | عسير                                                     |
| 197          | 'عمان                                                    |
| Y • •        | الكويت                                                   |
| <b>* • *</b> | غارات عبد العزيز على العربان                             |
| Y • 0        | مصرع عبد العزيز                                          |

| الصفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| *11                                       | الملحق ، رسانل عبد العزيز                      |
| 717                                       | رسالة عبد العزيز إلى الفرس والترك              |
| *11                                       | رسالة عبد العزيز إلى أهل المخلاف السلماني      |
| 771                                       | رسالة عبد العزيز إلى القاسمي                   |
| 770                                       | رسالة عبد العزيز إلى ياقوت                     |
| 771                                       | رسالة عبد العزيز إلى السيد علي                 |
| 777                                       | رسالة عبد العزيز إلى العلماء في المشرق والمغرب |
| 701                                       | رسالة عبد العزيز إلى الحفظي                    |
| 171                                       | أمراء عبد العزيز                               |
| 777                                       | قضاة عبد العزيز                                |
| 774                                       | وصف عبد العزيز                                 |
| 777                                       | حوليات الممارك والحوادث في عهد عبد العزيز      |
| 779                                       | استدراك حول كلمة « الوهابية »                  |
| 717                                       | جدول الخطأ والصواب                             |
|                                           |                                                |

طبع بمطابع دار الشبال للنشير والتوزيع والطباعة صاب ٢١٢٩١ الرياض-١١٤٧٥ ـ تليفون ؛ فاكس ٢٨٢٠١٤

# المتب للوكف

كتب معدة للطبع أو قيد الإعداد

عبقرية الإسلام في أصول الحكم \_ أوراق الذهب

\_معاوية

ـ الأسطول الإسلامي

\_ ابن خلدون

ـ خالد بن صفوان

ديوان شعر

الصلات الدولية في الإسلام

أيوب

الخ . .

مسرحیات:

ـزنوبيا

ـ كليوباترة

- بلقيس - ملكة سبأ

\_ المطلقات

الدستور السوري، باللغة الفرنسية

الحقوق الدستورية

الحقوق الرومانية

الحقوق المدنية الفرنسية

الحقوق الجزائية الخاصة

أوراق

تاريخ البلاد العربية السعودية :

١ ـ عهد التأسيس

٢ \_ عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد

٣ ـ عهد الإمام سعود

٤ ـ عهد الإمام عبدالله بن سعود

\_فيصل، تاريخ مملكة في سيرة زعيم

\_ الإمام تركى بن عبدالله

ـرجل في جلد آخر، وقصص صغيرة

### المؤلف

- ولد في دمشق، ونال الشهادة الثانوية في سن مبكرة جداً، وتكاد لا تصدق.
- نال شهادة الحقوق في دمشق، وشهادة الحقوق من كلية الحقوق في باريس، ودكتوراة الدولة في الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس، وشهادة في فقه اللغة، وشهادة في الأخلاق وعلم الاجتماع من السوربون، وشهادة في الصحافة من معهد العلوم الاجتماعية العليا بباريس.

#### مناصب السابقة:

- \_ نائب دمشق مراراً.
- وزير الشباب والدعاية (الإعلام)، ووزير العدل ووزير المعارف مراراً.
- أستاذ ذو كرسي في كلية الحقوق بدمشق، ورئيس
   الجامعة بالوكالة مراراً.
  - عضو المجمع العلمي العربي بدمشق.
- كبير المستشارين في وزارة المعارف، بالمملكة العربية السعودية، ومستشار في دارة الملك عبدالعزيز
  - رئيس تحرير المجلة العربية.
- وقد أصدر في دمشق مجلة «الحياة الأدبية» ثم جريدة «النضال» وترأس تحرير جريدة «الجزيرة» وكتب مقالات وبحوثاً أدبية في مجلات وصحف كثيرة في سوريا ولبنان ومصر.



